

## زإد الواعظ والخطيب



dria Librery (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

أليف



السسعودية ــ بسريسدة

يسرنى أن أقدم جزيل الشكر وصادق التقدير لوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ( إدارة المطبوعات مجدة ) على عنايتها بمراجعة هذا الكتاب والإذن بطبعه بالحطاب رقم 24 / ۲ / ج المؤرخ في ۹ / ۲ / ۲۴۰ هـ

#### للمؤلف

- أخرج وكتاب الشكر » الإمام الحافظ أن بكر عبد الله ( ابن أن الدنيا ) من علماء الله ن
   النالث من الهجرة ، مع زيادات وتعليقات . ومقدمة عن المؤلف وعصره .
  - \* مع القـــزآن الكريم .
    - \* في فجر الإسلام « عرض قصصي » .
    - پوم الفــرقان .
    - أذكار ودعوات مباركات وردى فى اليوم و االهلة .
      - \* رياض الفالحين ومنار السالكين .

# بسكم الله الزيم زالزيم

ثَرْ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مَّمَنْ دَعَا إِلَى اللهُورَعَيلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّتِي مِنَ الْمُسْلِيينِ ﴾

[ فصلت : ٣٣ ]

( افْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والْمُوعِظَةِ

الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾

[ الضَّنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾

[ النَّخل: ١٢٥ ] .

۔ عهید

الحمد لله ، تحمده . ونستعينه ونسيديه : وأصلى وأسلم على خاتم أنبيانه ورسله ، معلم الإنسانية ومرشدها وهاديها إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، والصلاة والسلام على أصمابه وأحيائه إلى يوم الدين ،

#### أما بعيسيد . . .

فإنى حين اشتغلت بالخطابة وأنا فى مرحلة الشباب كنت أعد الحطبة فى ذهنى، وأرتب أفكارها فى عقلى : وأحياناً بفتح الله بما يشاء وأنا على المنعر .

#### الإعداد أفضل وأكثر نفعاً:

و لما تقدمت السن ، وجدت أن الحبر في إعداد الحطية ، وكتابها . لأن لذلك فوالد كثيرة الخطيب والسامعين ، ومنها أن الحطيب ينسى القدرة على الكتابة ، وبجودها بالتدريج ، كما أن الكتابة نمن بصفة أكبر على تحديد الفكرة ، وترتيب المعانى ، وإبراد الأدلة والدرامن في مواضعها ، وتصبح الاستعانة بالكتب القيمة أمراً لا عبد عنه

وما يكتب يعم الانتفاع به خصوصاً حين ينشر فى مجلة أو صحيفة ويستمر حين يصدر فى كتاب ، إذ يصبر النفع به عاما ، وبيقى جيلا بعد جيل .

والخطب التى يضمها هذا الكتاب عنمارة من مجموع الخطب التى ألقيت فى مسجد الجمجوم بالبغدادية فى جدة ، فقد كنت خطيبه نحو سنتين أو تزيد منذ افتتاحه للصلاة فيه فى الجمعة الأخيرة من شعبان عام ١٣٩٥ من الهجرة وفى مسجد المغربي بالرويس فى جدة الذى اشتغلت بالخطابة فيه منذ عام ١٣٩٩ من الهجرة .

#### وفى همذا الكتاب :

تجد بعض الحطب تامة (أى الخطبة بصدرها ، ومعها الحطبة الثانية ) ، وبعضها تامة مع الاكتفاء بالحطبة الأولى ، وحذفت صدور بقية الحطب ، ليختار لها الحمليب أو المتحدث الصدر الذى يراه مناسباً :

### أساس صالح لبحث طويـــل :

وكل خطبة تصلح أن تكون أساساً لبحث يتمه القارئ لغرض : أن يكون محاضرة ،

أُو محنًا علمياً أو نحو ذلك . إذ إن كل خطبة محددة الفكرة . أما معانيها الجزئية فإنها تدور ف فلكها ، وترتبط بها ، وتزيدها وضوحًا وتأثيراً .

#### من طرق الانتفاع:

كما أن كل خطبة منها يمكن اختصارها أو الإضافة عليها ، أو دراستها ثم إلقاؤها ، حسبا يرى الحطيب أو المتحدث على ضوء تجربته وما يراه محققاً للإفتاع والاستهالة معاً .

والكتاب يضم خمـاً وخمــن خطبة جمعة منها خطبة واحدة لعيد الفطر ، وخطبتان مخارتان من خطب الشيخ معمود على أحمد خطيب مسجد الرفاعي بالقاهرة في فقرة من القرن الرابع عشر من الهجرة .

#### الفائسدة عامة لكل قارئ:

والكتاب والحمد لله فائدته لكل فارى . وطالب علم . وراغب فى الاسترادة من المعرقة ، لأن معانيه كلها مستقاة من نبع الوحى الإلمى الفياض بالنفع الدائم الذى تصلع به أمور الناس فى الدنيا . وعقق العاملين به القوز والنجاة يوم الدين فغاية الدين إصلاح النفوس ، واستقامها على طريق الحق ، ومرجع الحمر ، فإذا صلحت النفوس ، ومهدبت بالدين الحق صلحت المفوس ، ومهدبت بالدين الحق صلحت الحلي لهذي ، ويأن تعاليم الدين ومزاياه ، وحث الناس على الدر والتي وعلى النحط المفوس في المرون بالمعروف ويهون بالكتابة أمر واجب على الأمة ، إذ المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويهون عن المنزو ، ويتعاونون على البر والتيموى ، ويتواصون بالحق بأن يدعو بعضهم بمضاً إليه ، ويذكروا أنفسهم به ، ويصروا لذلك ويتواصوا بالصير خصوصاً فى عبال النهى عن الشرور والآثام ، والأمر بالحير والمداح .

وليني لأرجو الله أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرم ، وأن يتحقق من هذا الكتاب الثمرات المؤملة منه ، وأن يكون سبياً فى الهذاية إلى الدين الحق ، وفى استقامة المعوج والإصلاح والصلاح :

وأترك الأخ القارئ يقلب صفحات الكتاب ، يقلب فيها الفكر والنظر راجيًا من الله رحمته وعفوه ، وأن يجعل فيه ما ينفع المسلمين ، ويحقق الحير لهم .

إنه سميع مجيب الدعوات ، وصلى الله وسلم على النبى الهادى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سهج مهجهم ، وسار فى طريقهم إلى يوم الدين .

# العِيتْ الأول

(أ) « ادع إلى سبيل ربك » .

الداعى إلى الله \_ طريقته في الدعوة \_ صفاته :

- ــ الدعوة باللن والرفق .
- \_ دعاة عصرناً أولى بذلك .
- ــ الحكمـــة والسداد .
- آیــة محکمة والعمل بها إلى يوم القیامة .
- ــ السب لغة العاجز المنفـر من الحــق .
- ــ توضيح الحـق وبيان الباطل غير السب .
  - ــ الصفات والأمور التي لابد منها للداعي .
- ( ب) أول خطبة جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة .
  - (ح) من صدور خطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم .
    - (د) نصيحة لأهمل الدعموة .

قال الله عز وجل لموسى عليه السلام :

﴿ اذْهَبَا إِلَى فرعونَ إِنه طَنى • فَقُولا لَه قَولًا لِيُّنَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُ أَو
 يَخْشَى ﴾ (١).

### الدعــوة باللبن والرفــق :

أمر عزَّ وجل رسولَه موسى ونبيَّه هارون عليهما السلام بأن يذهبا إلى ملك مصر ، يأمرانِه بالمعروف وينهيانِه عن المنكر بقول حَسَنِ . ودليل ينيرُ للعقل طريقَه : وبإظهار محبةِ الخيرِ له بالدلالة على الطريقِ الذى تُذكر به النفسُ : ويكونُ سببًا في السعادة الأُخووية ، وقد أرشد الله عز وجل إلى ذلك عثل قوله تعالى :

﴿ فَقُل هَل لَّكَ إِلَىٰ أَذُ تَزَكَّىٰ ﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبُّكَ فَتَخْنُنِي ﴾ (٢)

### دعساة عصرنا أولى بذلك :

وإذا كان الله عز وجل أمر رسولَه ونبيَّه بأن يكونَ المُبح فى الله الله القولَ اللينَ الذي لا خشونَة فيه فمن هم دون المرسلين والأُنبياء أُولى بأن يَقْتَدِى بذلك فى خطابه الناسَ ، وفى أَمْرِه بالمدروف فى كلامه ، كما قال تعالى : ﴿ وَقُولُوا للناسِ حُسْنًا ﴾ (٣) .

وفى هذه الآية توجيه للداعى إلى الله ، الراغب فى الخيرِ للناس ، المحبَّ لهم أن يُؤمنوا بالحقَّ الذى آمنَ به، وأن يستعِدُّوا بالعملِ الصالح لتخليصِ مُهجِهِم من عذابِ جهنَّمَ ، فالآيةُ تحضُّ على مكارم الأخلاقِ ، وفيها توجيهُ للداعيةِ أن يكونَ قوله للناسِ لينًا ، ووجهُه منبسطًا ،

<sup>(</sup>١) طه : ٣٤، ١٤. (٢) النازعات : ١٨، ١٩.

<sup>(</sup>٣) البقسرة : ٨٣ .

طَنِقًا . مع البرَّ والفاجرِ والسنَّى والمبتدع . من غيرِ مُداهنة بمنى أنه لا يُعَرِّ الباطلِ بكلام لا يُعَرِّ الباطلِ بكلام يظنَّ أنه يَرْضَىٰ مَدْهَبه ، والداعى إلى الله من غير الأنبياء والمرسلين لن يكونَ بأفضلَ من موسى وهارون : والفاجر فى كلَّ زمان ليس بأخيث من فرعون موسى ، ومع ذلك أمرهما الله تعالى باللَّين معه ومن اللين بين أدرون موسى ، ومع ذلك أمرهما الله تعالى باللَّين معه ومن اللين بينانُ الباطلِ وتوضيحُه بالدليل ، وإظهارُ العطف على الناس والرغبة فى أن يسلكوا طريقَ النَّجاة : وأن يشمرَ الناسُ أنه على الناس والرغبة فى أن يسلكوا طريقَ النَّجاة : وأن يشمرَ الناسُ أنه يُجِبُّ الخيرَ لهم ، وأنه لا خيرَ إلا فى البعد عن الباطل وفى اتباع الحق .

#### الحكمة والسداد :

وفى توجيه الدعاة إلى الأُسلوب الذي ينبغي لهم أن يَتَّبِعوه .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ افْحُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بالحكمَةِ والموعظة الحَسَنَةِ وجادِلْهم بالتي هي أحسُنُ إِنَّ رَبَّكَ هو أعلمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وهو أعلمُ بالمهتدين ﴾(١) . آية محكة والعمل مها إلى يوم القيامة :

يقول القرطبي : هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمرِ بمهادنة قريش ، وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطُّف ولينٍ دون مُخاشنة وتعنيف ، وهكذا ينبغي أن يُوعَظُ المسلمون إلى يومِ القيامةِ فهي مُعكمةً في جهةِ العصاة من الموحدين . . .

فالخطيب الذي يوضح للناس الحرامَ والحلالَ ، وببينُ لهم مالطاعةِ اللهِ من أثرني الحياة وبعد الموت ، وما للمعصيةِ من عواقبَ في

<sup>(</sup>١) النمل : ١٢٠

الدنيا وفى الآخرة . مالكًا فى الدعوة سبيلَ الصوابِ والصبرِ مع ترتيبِ الأفكار ، وتقديم الدليلِ من الكتابِ والسنةِ . مخاطِبًا العقلَ والعاطفة مما ، إن الخطيب أو الواعظَ الذى يفعلُ ذلك يكونُ لكلامه أثرُ طببُ فى النفوس ، وتجتمعُ القلوبُ حوله ، ولا تنفرُ منه ، والحكمة تقتضى التلطف فى توجيه النصح ، وتفهم نفسياتِ المستمعين ، واختيار الأسلوبِ المناسبِ لهم ، ومراعاة أحوال زمانِه ، فهذا كلَّهُ يُعين على اختيارِ الموعظةِ الحسنةِ التى تنفلُ إلى نفوسهم ، وتحركُ عواطِفَهم وتشدُّهم إلى المثقدِ به ، خصوصًا إذا كان حَسنَ السيرةِ بينهم ، ومروفًا بالاستفامة والخُلقِ الطيب ، والبعدِ عن الحرام .

#### السب لغة العاجز المنفر من الحــق :

وإنه لمن المفيد أن يتدبَّر الواعظُ والمعلمُ والخطيبُ قولَ الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهَ عَلَوًا بَغِيرِ علم ،كذلكِ زَبِّنًا لكلَّ أَمَةٍ عَمَلَهُم ثم إلى ربِّهِم مرجِمُهم فينبتُهم بما كانُها معملون ﴾ (١) .

نبى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أصنام الوثنيين ، وفى هذا إرشاد وتعليم لنا إذ سَبُ الباطِل واللجوء إلى الخشونة فى دعوة أصحابِه إلى الحق ينفر أهله ، ويزيدُهم – فى كثير من الأحيان – انطواء على الكفر والضلالي ، ولذا قال العلماء – كما جاء فى تفسير القرطبى : حكمُها باق فى هذه الأُمة على كلَّ حال، فمنى كان الكافرُ فى مَنمة ، وخيف أن يسبُّ الإسلام أو يسبُّ النيَّ ، حملًا ﷺ أو الله عز وجل ،

<sup>(</sup>١) الأنمام : ١٠٨

فلا يحل لمسلم أن يسبّ صُلبانَهُم ، ولا دِينَهم ولا كنائِسَهم ولا ولا كنائِسَهم ولا كنائِسَهم ولا يتعرض إلى ما يؤدِّى إلى ذلك ، لأنه بمنزلة البعثِ على المعسية - أى إن الأسلوب الذى يُنفَّر صاحبَ الباطِل ويزيدُه تمسكًا بباطِلِه يماثلُ كما لو دعوتَه إلى الباطل ، وَبَعَثْتُهُ عليه ، أى حضضته عليه وذلك لأن الثمرة واحدة .

#### توضيح الحق وبيان الباطــل غـر السب :

إن من واجب الواعظ أن يبين للناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم ، ماليحهم وطاليحهم، أن يبين لمحقيقة التوحيد توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وأن يشرح لهم ما لله من حقوق على العباد وأن يقدّم الأدلّة على بطلان الشرك بجميع صنوفه وضروبه ، وأن يقيم الدليل من آيات الله في كتابه وعلى لسان رسوله ، ومن آيات الله في النفس البشرية ، وفي الكون المحيط بالإنسان أن يقيم الدليل على قدرة الله ووجوده ووحدانيتيه وسلطانه المطلق ، يفعل ذلك الواعظ والداعية والخطيب والمتحدث على أساس علمي منظم مقتدياً في ذلك بالنبي المناس أصول الدين وفروعة إذ بينوا ما حرَّم الله على عباده من الأهمال للناس أصول الدين وفروعة إذ بينوا المالم والأقوال والمتقدات ، كما بينوا اللهام والشروع عمله ، وقصلوا المحلال من الأعمال والأقوال ، وبينوا الفضائل الطبية والأخلاق الكريمة التي يعب أن يتحلّى بها المؤمنون ، إلى جانب ما بينوه من مذام الأخلاق والرذائل ليكف عن فعلها المقلاة .

بين السلفُ الصالخُ .. كما بين صلحاءُ الأُمةِ في كلِّ وقت للناس شريعةَ اللهِ ، ولم نقرأ أو نسمع أن واحدًا منهم سبَّ دينًا من الأُديان ، ذلك أن بيانَ الفاسدِ بالحجةِ ، وتوضيحَ الباطلِيالبرهان وتقديم الحنُّ للناس بالدليل أمرُ يختلفُ عن السبُّ والشتم .

#### الصفات والأمور التي لابد منها للداعي :

وهذه بعضُ الأمورِ والصفاتِ التي هي ألزمُ للداعي لكي يُوتِيَ عملُه ثِنَارَهُ ، ويتوقفُ عليها نجاحُه ولابدً له من تحقيقها : وأن يسعى إلى ذلك وأن يبذل الجهدَ دومًا لتكميل نفيه مها ما استطاع :

 ١ ــ قالوا فى الحكمة : «مَنْ سَلَكَ طريقًا بغيرِ دليل ضَلَّ ، ومن تمسَّك بغير أصل زَلَّ » .

ودليلُ الداعية إلى الله . ومرشدِ الناسِ إلى الحقَّ . هو « كتابُ اللهِ عز وجل وسنةُ نبيّه الأمينِ ﷺ الله وجب على الداعى أن يحفظ من القرآن ما استطاع ويُحْسِنَ تلاوتَهُ ، وأن يواظبَ على قراءةِ القرآنِ : مع تدبيرٍ معانيه ، والسمّى لمرفة أحكامِه ، والإلمام بمعرفةِ معانى الألفاظ التي تكون غريبة عليه (١) .

وعلى الداعى أن يرجِعَ إلى السنة الصحيحة دَوْماً . ويطيلَ النظرَ فيها لأَنها مفسِّرةٌ للقرآن الكريم ومبينةُ لأحكايه ومفصلةٌ لمُجْملاتِه (٢) .

<sup>(</sup>۱) لذا نصح بأن يكون لذى الداعى والحليب وطالب الطر تفدير ابن كثير ، وتفسير الترطبى ، إلى جانب التفاسير الموجزة مثل « الجلالين » والمصحف الفسر « لغريد وجدى » كما ينينى أن يكون في حوزته كتب في تغمير آيات الأحكام شل كتاب « أحكام القرآن » يلاي محمد المعروف بابن العربي وغيرها من الكتب النافعة في بابها .

<sup>(</sup>۲) ومن الكتب النافة والمدينة الطالب العام والباحث كتاب و جامع الأصول في أحاديث الرسول – لابن الأثور الجزرى » ، ومختصره و تيمير الوسول إن جامع الأصول – لابن الديم المديناني » ، وكذلك و رياض الصالحن » أو أحد شروحه – النووى . و » الترغيب والرهب » للمنظرى ، وه التاج الجامع للأصول » . المبيّد متصور على ناصف

فهذه الكتب جامعة لما جاء في الصحاح وكتب السنة إلى جانب تبويبها ألميسر الباحث من جانب بينه ، وهناك كتب الصحاح وكتب السنة ومختصر اتها .

وعليه أن يدرس بقدر كاف سيرة رسول الله عليه وسير الخلفاء الراشدين وسير السلف الصالح ما استطاع .

ولا غنى لطالب العلم ، وللداعى والخطيب ، والمتحدث والواعظ عن معرفة قدر كاف من الأحكام المتصلة بالعبادات والمعاملات وأسرار التشريع ، ولا شُكَّ أن الاتصال بكتب التفسير والحديث أساس فى ذلك - ولكن الرجوع إلى كتب الفقه وحضور مجالس العلم وسؤال أهل العلم من الأمور التى لا يغفل عنها الحريص على معرفة أمور دينه ، خصوصاً لمن يشتغلون بالتبليغ ، وقد جاء فى الحديث قول النبى معلله : من سُئِل فاتنى بغير علم فقد ضَلَّ وأضَلَّ ،

وأخرج البخارى عن ابن مسعود رضي الله عنه :

" مَنْ عَلِمَ شِيئًا فليقُلْ بِه وَمَنْ لَمْ يَخْلُمْ فليقُلْ اللهُ أَعْلَم " فلا
 ينبغى لطالب العلم أن يعطِى الناسَ شيئًا هو يفقلُه . ذلك أن من أننى
 عالا يعلمهُ مَلَك .

٢ – ما تعط به الناس احْرِض على تحقيقه فى نفسك وفى بيتك ،
 فالإسلامُ عِلْمٌ وَعَمَلُ ، والداعى إلى الله لا ينبغى له أن يكونَ فعله مكلبًا لقوله : « وفاقِدُ النور لا يستنيرُ به غيرُه » .

إن الدعوة إلى صالح الأعمال : ومكارِم الأعلاق تربيةً . والنربيةُ النافعةُ إِنَمَا الله عَمْدِهِ اللهُوال. النافعةُ إِنمَا تكونُ بالعمل لأنها مبنيةً على القدوة الصالحةِ لا بمجرد الأقوال. وقد وبخ اللهُ أحبارَ بهود على مخالفةِ أفعالِهم أقوالَهم فقال سبحانه: ﴿ أَتَلْمُونَ النَّاسَ بِاللَّ وَتَنْسُونَ أَنْفُكُمْ وَأَنْتُم تَنْلُونَ الكِمَابِ أَفَا

تَعْقِلُون ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) البقــرة : \$\$ .

قالداعي إلى الله المخلص لدينه ، المؤمنُ بالحقُ . يرشدُ نفسه إن الخير ، ويأخُدُها به ، ويحذُّرُها من الشر ، ويجنبُه ، وكلما وجدَ قَدَمَهُ ثبتت في جانب ديما الناس إليه ، فَمَنْ واظَبَ على أداء الصلواتِ المخسس في أوقاتها ، وحرص على الجماعاتِ ، فإن دعوته إلى ذلك تؤتى غارَها بإذنِ الله تعلى، وهكذا في كلَّ الأمور يراقبُ اللاعي نفسه ، ويحسبُها . ويجتهدُ في أداء المأمورات واجتناب المنهبات .

ولنتدبر العبرة فى دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ﴿ رَبُّ اجْمُلْنِي مُقيمَ الصلاةِ وَمِنْ ذَرْيَّتِي رَبُّنَا وَتَفَجَّلْ دُعاء ﴾ (١).

ولنتلبَّر ثناء اللهِ على نبيه إساعيلَ عليه السلامُ فى قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِى الكِتَابِ إِساعِيلَ إِنَّه كَانَ صَادِقَ الوَّغْدِ وَكَانَ رَسُّولًا نبيًّا، وكَانَ بِأَلْمُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَكَاةَ وَكَانَ صَادِقَ الرَّغِّهِ مُرْضِيًّا ﴾ (٢) .

وقد ذَمَّ اللهُ عز وجلَ من يدعو إلى الخير ولا يعملُ به ولنندبَّر: ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْكُلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْكُلُون ﴾ (٣) .

٣ ـ والداعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إذ يُحْسِنُ اختيارَ الفاظِه ، وانتقاء عباراتِه فينبغى له أن يكونَ متصفًا بالحلم ، وسعة الصدرِ ، واحبالِ هفواتِ الناسِ ، والصبرِ على أستاتِهم ، وقد أثنى الله على نبيًّه محمد على شيئ لحليه في الدعوة وصبرِه على جفاء الناس فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْ مُنْ عَلَيْظُ لَلِعَلْ القلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>٣) المبن : ٢ و ٣ . (٤) آل عران : ١٥٩ .

٤ - قال عبادةً بنُ الصامتِ رضى الله عنه : « بايعنا رسولَ اللهِ ﷺ على أن نقولَ بالدّع اللهِ على الله على ال

فالداعى إلى الله مثلُ الطبيب الذى يراعى حالةَ المريض ، فيبينُ له ، وينصحُه ، ويصفُ له النواء المناسب ، والداعى لا يخشى الناس فى الحق ، بل ينبنى له أن يوضَّح ، ويبينَ ، ويبلغَ ليعرف الناسُ الشرورَ ويجتنبوها ، والخيرَ ويَكلُرُموه ، وإذا فشا أُمرُ مِماً لا يُرضِى الشرورَ ويجتنبوها ، والخيرَ ويَكلُرُموه ، وإذا فشا أُمرُ مِماً لا يُرضِى الله فن الداعية عليه أن يرشد ، وأن يوجَّه ، ويبينَ ، ويختارَ من العقاتِ ما يكونُ أكثرَ نفاذًا إلى القلوب ، وأكثر إقناعًا لأصحاب العقول ، ولا يملليَ أصحاب البيدع ، ولا يُنظهرَ الموافقة على ضَلال ، وعلى الدعى أن يحرض دومًا على أن تكونَ حجتُه خاليةً من السب والمنتج وأنواع الغلظة ، لأنه من الخير أن يظلَّ الناسُ متملَّقين به . وأن يستمعوا إليه ، ولا يتحققُ ذلك إلا بالوق ، وحسنِ القول ، ووضوح وأن يستمعوا إليه ، ولا يتحققُ ذلك إلا بالوق ، وحسنِ القول ، ووضوح والنيلي والبراهين ، وشعور الناسِ أن ما يدعوهم إليه إنما هو في صالحِهم ودنيا .

ولنتدبر قولَ اللهِ عزُّ وجل لنبِّيه ﷺ :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى بَقُولُوا الَّتِي مِي أَحْسَلُ ﴾ (١)

أى يقولوا عند محاورتهم أهلَ الضلال الكلمةَ التي هي أحسنُ ، ولا يخاشِنُوهم ، كقوله تعالى :

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ (٢) .

الداعي إلى الله ينبغي له أن يخصص جانبًا من يومه وليلته للقرأة فى الكتب النافعة ، وأن يطلع على أساليب من سبقُوه إلى الميسدان ،
 الإمراء : ٠٠٠ (١) الإمراء : ٠٠٠

إما بالساخ منهم إذا عاصرهم. وإما بالاطلاع على ما تركوه مكتوبا. ولا بأس أن يبدأ في أول الأمر مقلدًا . ولكنه بالمنوامة . والمران . والمسبر على مثاق الطريق تصبح له شخصية تمتاز بطريقتها في خطاب الناس : وتنظيم الأفكار : واختيار الألفاظ وترتيب العبارات حتى يستطيع أن يُظهر المقصود . ويُعَبَّر عما في نفسه بأبلغ لفظ : وتثبت قدمه في الميدان . بعد الصبر . والمداومة على القراءة . والإفادة من خيرات من سبقوه : وحفظ النصوص العالية من كتاب الله وسنة رسوله

٦ ــ بما يعين على النجاح فى مجال الدعوة معرفة حال من تُوجهُ إليهم الدعوةُ من حيث نفسياتُهم وأَخلاقُهم : وعوائدُهم . وكلُّ الأمور المعنيةِ على أن يتفهم المتكلم نفسياتِهم : فيخاطبَهم بما يحقنُ الغرض: ويصلُ به إلى المطلوب من أيسر طريق.

٧ ـ والإخلاص أساسٌ لنجاح الداعى ، الإخلاص للحق ، الإخلاص للحق ، الإخلاص للحق ، الإخلاص للمحق ، فالعمل الإخلاص للدين . الإخلاص للدين . الإخلاص كجسم لا روح فيه ، أما ما كان من القلب فإنه ينفذ إلى القلوب بإذن الله تعالى . ومع الإخلاص ينبغى أن تكون للداعى الصفاتُ الآتية أضاً :

التواضع . والشعورُ بالتقصير وعدمُ العُجْبِ : فالعُجْبُ يأْكُلُ
 الحسناتِ فِعْلَ النارِ فى الحطَب ، وإذا شعرَ بهِ الناسُ نفروا
 من الداعى .

ألّا يبخل بتعليم ما يُحسنه ، فكانمُ العلمِ هالكُ والعياذُ بالله .
 ألّا يبخل بتعليم ما يُحسنه ، فكانمُ العلمِ هالكُ والعيادُ بالله .

والرسولُ ﷺ يقول : « مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ ٱلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ لِلِجَامِ مِن النَّارِ » . وفى تعليمه ما أحسنه تثبيتٌ له فى صدره وزيادةٌ فى وضوحه فى نفسه .

ــ الوقارُ والرزانة وألا يخوضَ مع الناس فى أحوالِ اللُّنيا وفضولِ الكلام ولغوه .

ــ أَن يظهر َ أَمام الناسِ في نظيفِ الثيابِ ، وحُسْنِ الهندام .

ــ أَلًّا يخالطَ أَهلَ السفاهةِ والطيش.

- أن يتحرز من الحرام ، ويبتعد عن الشبهات .

والدَّاعي إلى الله من أعظم لوازمه نقوى الله عز وجل والخشية منه
 في السر والعلن ، وأن يكون ظاهرة وباطنة سواء في الصفاء
 والإخلاص والخوف من الله .

والصبرُ من الصفات التي تلازمُه في حياتِهِ كلَّها الخاصةِ والعامة .
 والله عز وجل يقول لنبيه وَقَطْئِلْكُو : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنْ الرُّسُلُ وَلَا يَسْتَمْعُهِلْ لَهُمْ . . . ﴾ (١) .

٨ ــ وعلى الداعى أن يلزم طريق أهل السُنَّةِ والجماعةِ وأن يكونَ
 إمائه في كُلُّ أموره كتابَ اللهِ وسنَّة نبيه ﷺ .

واللهُ الهادي إلى سواء السبيل .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٣٥

# أولخطبة جمعة للنبى محمّد رَّكَ الله المنافرة بالمدينة المنورة

### خطب النبي مِرَاثِيٍّ فقال :

الحمد لله أحمده : وأستعينه : وأستغفره . وأستهديه وأومن به ، ولا أكفره . وأحادى مَنْ يكفر به . وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحله لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبله ورسوله أرسكة بالهدى(١) ودين الحق والنور والموعظة والحكمة على فترة من الرسل . وقلة من العلم : وضلالة من الناس : وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة : وقُرب من الأجل .

مَنْ يُطع اللهُ ورسولَه فقد رَشَد : ومَنْ يعصِ اللهُ ورسولَه فقد غَوى . وَفَرَّطَ : وضَلَّ ضَالَاًل بعيداً .

وأُوصيكم بتفُوّىٰ اللهِ ، فإنه خيرُ ما أَوْصَىٰ بِهِ المسلمُ المسلمَ أَن يحضّه على الآخرةِ ، وأن يـلْمَرُهُ بتقوىٰ اللهِ ، واحذَروا ما حذَّركمِ اللهُ من

<sup>(</sup>ه) هذه أول خطبه خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في أول جمعة جمعها بأحدابه : وكان ذن حين قدم صلى الله عليه وسلم مهاجراً حتى نزل بقباء على محرو بن عوف يوم الانتين لائنتي عشرة ليلة خلت من دبيع الأول ، فأقام صلى الله عليه وسلم بقباء إلى يوم الحميس ، وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة إلى الملينة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بيلن واد ثم قد انخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً ، فجمع بهم وخطب خطبته السابقة ،

<sup>&</sup>quot; ـ راجع تفسير القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – تفسير الآية (٩) من سورة الجمعة .

<sup>(</sup>١) بالهدي : أي بالرشاد والدلالة باللطف إلى ما يوصل إلى المطلوب .

نفسِه ، فإنَّ تَقوى اللهِ لِــَنْ عَمِل به(۱) على وجلٍ ومخافةٍ من ربه عونُ(۲) صِدْقِ على ما تبغون من أمر الآخرة .

. . .

وَمَنْ يُصْلِح الذي بينةُ وبينَ ربَّه مِنْ أَمْرِه في السَّر والعلانيةِ
لا ينوى إلَّا وجهَ اللهِ يكنْ له ذِكراً في عاجل أَمْره ، وذُخراً فيا بعد
الموت حين يَفْتَقُرُ المرَّهُ إلى ما قَدَّمْ ، وما كانَ مِمَّا سوى ذلك(٣) يَودُ
لو أَنَّ بينه وبينَه أَمداً بعيداً : ﴿ وَيُحَدُّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ واللهُ رَّمُونُ اللهِ نَفْسَهُ واللهُ رَّمُونَ اللهِ ، فإنْجَزَ وعدَهُ ، لا خُلفَ لذلك ، فإنْ مِقدا :

﴿ مَا يُبَدُّلُ القَوْلُ لَكَنَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْمَبِيدِ ﴾(ه). فاتقوا اللهُ فِي عاجلِ أَمرِكُم وآجلِه ، في السرَّ والفَلانيةِ ، فإنه يقول : ﴿ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَكُمُّرُ عنه سَيْشَانِهِ وَيُمْظِمْ لَهُ أَجْراً ﴾(١) . ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ فقد فَازَ فَوزًا عَظِيماً ﴾ . وإنَّ تَقُوى اللهِ تُوقًى مَقتهُ ، وتُوقى عقوبتَه ، وتوق سَخَطهُ .

وإنَّ تَقوى اللهِ تُبيِّضُ الوجوهَ ، وتُرْضى الربّ ، وترفع الدرجةَ ، فَخُذوا بحظَّكم ، ولا تُفَرِّطُوا فى جَنْبِ اللهِ ، فقد عَلَّمكم كتابَهُ ، ونَهَج لكم سَبيلَه ، ليعلمَ الذينَ صَلَقوا ، ويعلمَ الكاذبين .

فأَحْسِنوا كما أَحْسَنَ اللهُ إليكم ، وعادوا أعداءهُ ، وجاهِدُوا في اللهِ

<sup>(</sup>١) لمن عمل به : أي لمن استجاب للا ُمر بالتقوى وعمل بمقتضاد .

<sup>(</sup>۲) عون صدق : خبر إن ، واسمها « تقوى » .

 <sup>(</sup>٣) أى وما يجده العبد يوم القيامة من عمله غير الصالح .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ۳۰ .

<sup>(</sup>۵) ق : ۲۹ .

<sup>(</sup>٦) الطلاق : ه .

حَقَّ جِهادِه . هو اجْنَباكُمْ . وسَمَّاكمِ السلمينِ . لِيَهْلِكَ مُنْ مَلَكَ عن بَيْنة : ويَمْثِيا مَنْ حَيَّ عن بَيِّنة ، ولا حولَ ولا قوةَ إِلَّا بالله .

فأُكثِرُوا ذِكْرُ اللهِ تعالى ، واعملُوا لما بعدَ الموتِ ، فإنه من يُصلِح ما ببنه وبينَ اللهِ يَكُفِه اللهُ ما بينه وبينَ الناس ، ذلك بأنَّ اللهُ يَقْضى على الناسِ ولا يقضُونَ عليه ، ويَمْلك من الناس ولا يَملِكون منه . اللهُ أكبر ، ولا حولَ ولا قوةً إلا باللهِ العلمَ العظمِ » .

## منصدورخطبالنبي شيك

قى مراسيل أبي داود عن الزهرى قال : كانَ صدر خطبة النبي وَ الله الحمد لله ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ ، ونعوذُ بِهِ من شُرورِ أَنفسِنا \_ من يَهْدِ الله فَلَا مُضِلًّ لَهُ ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلَا مُضِلًّ لَهُ ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلَا مُضِلً لَهُ ، وَانَّ محمداً عبده ورسولُه ، وَلَا مَادِى لَه ، ونَشْهَد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً عبده ورسولُه ، أَرْسَلَه بالحق بَيْدِراً وَنَكْيراً بين يَلَى الساعة . مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه فَقَد رَشَدَ : ومَن يَعْسِهِما فقد عَوى الله وَبَعْتَنِبُ سَخَطَهُ ، فإنَّما نحنً يطيع رَضُوانه وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ ، فإنَّما نحنُ به ولَه عَل

#### وفى خطبة الحاجة » :

الحمدُ لله ، نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ، ومن سَيثات أعمالنا ، من يَهْدِه الله فلا مُفِلً له ، وَمَن يُضْلِل فلا هادِى له ، وأشهدُ أن لا إِلهَ إِلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله ﷺ تسليما كثيراً .

ه داد الخلبة تعرف بخطبة الحاجة ، وكان الصحابة يقولونها في صدر كلامهم وخطبهم — كا علمهم النبى صلى الله عليه وسنم – يستينون بها على قضاء حاجبم ، وتستحب في بداية دروس العلم والمواعظ والحلب وفعل الثبادتين فيها جاء بصيغة الإفراد : « أشهد » مخلاف الأفعال التي قبلها فهى بصيغة الجمع – كا قال بعض المحققين – لذا أثبت الفعل هنا « أشهد ، وهو في النص المتقول منه « نشهد » – راجع مقدة كتاب ابن تبعية في الصوم .

## نصيحة لأهل الدعوة

### العلم والعمسل :

ف الموطاع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال لإنسان :
ا إنك فى زمان كثيرٍ فقهاؤه ، فليلٍ فَرَّائُه ، تُحْفَظُ فيهِ حدودُ
القرآن ، وتُضَيَّع حروفُه ، قليلٍ مَنْ يَسْأَلُ ، كثيرٍ من يُعْطى . يُطيلون فيه الصلاة ويَقْصرُون الخُفْلَة ، يُبَدُّون فيهِ أَعمالُم قبلَ أَهوائِهم .

وسيأتى على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه ، كثيرٌ قُرَّاؤُه ، تُخفَظُ فيهِ حروفُ القرآنِ ، وتُضَيِّعُ حلُودُه ، كثيرٌ من يَسأَل ، قليلٌ من يُعطِى ، يُطِيلونَ فيهِ الخطبةَ ، ويَفْصرُونَ الصلاة يُبَدُّونَ فيه أَهواءهم قبل أعمالم، أى يتبعون أهواءهم ، ويَتْركُونَ العملَ بالذي افترُضِ عليهم .

#### في الحث على العمـــل :

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله الله و منه ؟ . أي أن المقصود هو العملُ بمقتضى الكتابِ لا مجرد التلاوة باللسان والترتيل .

#### الإخلاص يا أهـــل الدعـــوة :

روى الترمذى عن أَبى الدرداء قال : قال رسولُ اللهِ وَ اللهِ المُن المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المِلْمُلِمُ

الدُّنيا بعملِ الآخرة يَلْبَسُونَ للناسِ مُسُولُدًا) الكِياشِ وقلوبُهم كقلوبِ الذئاب : ألسنتُهم أخْلِي من العسل . وقلوبُهم أمرُّ من الصبر : إِيَّاكَ يُخَادِعون وبي يستهزئون لأَتِيحَنَّ لم فتنةُ تَذَرُ الحليمَ فيهم حيران» .

فيجب على حامل القرآني وطالب العلم الداعي إلى الله أن يَتَقِى الله في نفسيه ، ويُخلص العمل لله ، فإن كان تقدَّم له شيء ممّا يكرهُ فليبادر إلى التربية والإتابية ، وليبتدئ الإخلاص في التوبة وفي عمله، فإن الذي يَلْزَمُ الداعي إلى الله من التحفُّظ أكثرُ مِمّا يلزمُ غيرَه ، كما أنَّ له من الأَجرِ ما ليس لغيره ، فهو داع إلى الله بالقولِ والعملِ والمسلكِ :

<sup>(</sup>١) المسوك مفرده المسك - بفتح الميم وسكون الدين - وهو الجلد والقشفة منه : مسكة مثال : ثم في مسوك التعالمي . والمسح - بكمر الميم وسكون الدين : الكساء من الشعر ، وثو ب الراهب « مولد » والجميع أمساح ومسوح .

# العيث الثّاني

١ ــ الدين وأثره في تزكمة النفس.

٢ – وصية نبوية (أكثر ما يدخــل الناس الجنــة )

للخطبة الثانية

٣ – النفس المطمئنة واللوامة والأمـــارة .

٤ – البعث حق والجنزاء حتى .

« من عظاتالنبي صلى الله عليه وسلم » للخطبة الثانية

وفى أنفسكم أفلا تبصرون .

« عظة بليغة للخطبة الثانية »

٦ – لا يعلم الغيب إلا الله .

٧ ـــ الإسلام هو صراط الله المستقيم

للخطبة الثانبة

٨ – آية الكرسى تضمنت التوحيد النقى الخالص.

٩ -- احفظـــوا أيمانكم ولا تحلفـــوا إلا وأنتم صادةون

١٠\_ من أولياء الله ؟ أ

١١\_ مُنزَلَة السنة النبوية من القرآن الكريم .

للخطبة الثانية

١٢\_ الحياء لا يأتى إلا نخبر .

## الدين وأثره فى تزكية النفس

الحمدُ للهِ شَرع الدينَ هدايةً للمؤمنين . ووفَّق مَنْ شاءَ للنمسُّكِ بهِ والتحقَّ بآدابِه فضلًا من الله ونعمةً . واللهُ عليم حكيم .

وأشهدُ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ كَتَبَ رحمَتهُ للمتَّقِين ، وأنعمَ علينا بنعمةِ الإسلام ، وأرسلَ نبيَّه محمداً هُدَّى ورحمةً ، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه بعثه ربَّه بدينِ الحقِّ لِيطْهِرَه على الدَّين كُلَّه ، ولينقدَ به البشرَ من الضلالة والفوضى ، ويهديهم إلى الخير ، والبِرُّ وكلً ما يحققُ لم السعادةَ في الدنيا والفوزَ في الآخرة .

اللهم صلَّ وسلَّم وبارِكْ على نبيِّ الهدى والرحمةِ وعلى آله وأُصحابِهِ والعاملين بشريعتِه إلى يوم الدين .

أَمَا بعد : فقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءَ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَثَلِكَ بِينُ الفَّيَّمَةِ ﴾ (١) أنها المؤمنون :

الإسلامُ أعظمُ نعَم الله على عباده ، تضمَّنت تعاليمُه كل ما فيه صلاحُ النفس ، ونورُ العقل ، وسعادةُ الفرد ، وخيرُ الجماعة.

أمرنا الإسلامُ بتوحيد الله تعالى ، وإخلاص العبادة والخضوع له سبحانه ، واعتقاد أنه عزَّ وجل إلهُّ واحدٌ قادرٌ مريدٌ عليمُ حكيمٌ سميعٌ بصيرٌ ، مُتَصفٌ بكلُّ كمالٍ ، مُنزَّهٌ عن كلَّ نَقْصٍ . . أَبْدَعَ الكائنات بقدرته ، ودَبَّرها بحكمته وعلمه . . فهو وحدَه الذي يُحْيى ويُمبت ،

<sup>(</sup>١) البينة: ٥.

وهو سبحانه الّذي يُعطى ويَمْنَعُ . وبيده الشُّرُّ والنّفعُ . ﴿ ذَٰلكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالتُ كُلِّ شَيْءَ فاعْبُدُوه ...﴾ (١) .

طَهَّرَ الإِسلامُ النفسَ ، وجاء بعقيدة التوحيد النقيةِ الصافيةِ ، وحاربَ الأَباطيلَ والأَوهامَ حتى لا تنحطَّ النفوسُ إلى عبادةِ جمادِ أَو إِنسانِ أَو حيوانَ ، وحتى لا تخضعَ القلوبُ إلَّا لِمَنْ له المُلْكُ وحدَّه ، وله غايةُ العظمةِ ونهايةُ الإنعامِ :

﴿ اللهُ الَّذِي جَمَلَ فَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ، وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَصَوَّرَكُمُ فَأَخْمَنَ صُورَكُمُ ، وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ، ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينِ ﴾ (٢) .

جاء الإسلامُ بعقيدةِ التَّوجيدِ الخالصِ ، لِيُخْرِجَ النفوسَ من ظُلْمَةِ الضَّلاَلَةِ والجهلِ ، ويرفعها مِن وَهَلَةِ الشَّرْكِ ، ويُطهرَها من دَنَس الفسادِ والأَوهام ، وفَرَضَ على الناسِ عبادات كلُّها فو أَلَرِ حَسَن في إصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، فَرَضُ الصلاةَ خمسًا في اليوم والليلةِ ، وجعلَ مِفْتاحَها طهارةَ البدنِ، والثوب ، والمكانِ، فيقفُ العبدُ بينَ يدى مولاه خاشعًا ، فارغًا من الشواغل ، موجهًا قلبَهُ إلى مولاه ، نظيفَ الظاهرِ ، طاهرَ الباطنِ ، يناجي ربَّه ويُثْنَى عليه بما هو أَهلُه خاتفًا من عذابِه ، طامعًا في رحمتِه ، طالبًا منه العَوْنَ والهدايةَ . فيؤثرُ ذلك في نفسِ المؤمن ، ويُعوِّدُه مراقبةَ اللهِ وخشيتَهُ ، فيجتنبُ ما يُغْضِبُ خايقةُ وبمتنهُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ عليه .

<sup>(</sup>١) الأنسام : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) غافسر : ٦٤ .

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْثَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ .
 واللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾(١).

وَفَرَضَ اللهُ الزَّكَاةُ فَى الأَموالِ تطهيراً لهَا ، وشكراً النعمة وتفريجاً للكربات ، والزَّكَاةُ تغرَّس فى نفسِ المؤمنِ فضيلةَ السخاءِ وتملاً القلوبَ عجيبَه ، وبذلك تتحققُ الأَلفةُ والمودةُ بين الناس ﴿ خُدُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّبِهِمْ بِهَا ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللهُ سَيَعَمْ عَلِيمٌ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللهُ سَيَعَمْ عَلِيمٌ ﴾ (٧) .

وَفَرَض الإسلامُ الصيامُ ليربِّى فى الإنسانِ ففيلةَ الصدقِ والوفاء : والصبرِ على الشدائل ، وليربِّى فيه قرةَ الإرادةِ وضبطِ النفس، فلا يَغْلِبُهُ الهَدِى . والصيامُ -- كذلك -- يربِّى فى نفسِ المؤمنِ المعفةَ والفناعةَ والأمانةَ والرحمةَ ، ويعرِّفُه مقدارَ نعمةِ اللهِ عليه ، ليشكرَ للخالقِ الرازقِ المنع : ﴿ وَلِتُكُولُوا العِدَّةَ ، وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلِيْكُمْ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعَلَاقِ وَلِعِلْمُ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعِلْمُ وَلِعَلِهُ وَلِعِلْمُ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعُلُوا الْعَلَيْلُونَا الْفِلْمُ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلَعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلَيْكُمُ وَلِعَلِهُ وَلِعَلِهُ وَلِعَلِهُ وَلِعَلَيْكُمْ وَلِعَلِهُ وَلِعَلِهُ وَلِعَلِهِ وَلَعَلَمُ وَلِعَلَمُ وَلِعَلَعُلِهِ وَلِعَلْمُ وَلِعَلِهِ وَلَعَلِهِ وَلِعَلَهُ وَلِعَلِهِ وَلَعَلِهِ وَلِعَلِهِ وَلَ

وفَرَضَ اللهُ الحَجَّ على المستطيع ، حيثُ ينتقلُ المؤمنون من ديارِهم ويتجرَّدُون عن زينةِ النَّنيا ليس على الواحدِ منهم إلَّ إزارٌ ورداءُ والكلُّ خاضعٌ لعظمةِ اللهِ ، خاشعٌ لجلالِه ، وهنالك تتواضعُ النفوسُ ، وتعلمُ أنه لا يليقُ بالعبد أن يستكبرَ ، وأن الناسَ كلَّهم لآدمَ وآدمُ من تراب. ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ، إِنَّ اللهَ علمٌ خَبِيرٌ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ه \$ .

<sup>(</sup>٢) التسوبة : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) البقسرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ١٣ .

#### أمها المسلمون :

فرضَ الله علينا من العبادات ما يقربُنا إلى رضوانِ الله ، وما يحقق لنا الخير في الدنبا ، والفوز في الآخرة ويسمو بالنفس الإنسانية ، ويطهرها من الأدرانِ ، فإذا أراد العبد لنفسه سعادة الدارين ، والفوز بالحسنيين ، وجب عليه أن يُطِيع ربّه ، وذلك بالقيام بفروضِ الله تمال ، وباجتناب محارمه ، والوقوف عند حدوده ، وليُعلّم المؤمن أن أصل الطاعة العلم بالله ، والحوث من الله ، والرجاء في الله : والمراقبة لله ، والعبد الذي يتجرد عن هذه الخصال لم يدرك حقيقة الإيمان ، لأنه لا تصح الطاعة أله إلا بعد العلم به والإيمانِ بوجود خالقاً عالماً قادراً لا يحيط به عِلْم ، ولا يتصوره وحمّم ﴿ لَيْسَ كَبِيلْهِ شَيْء ﴾ (١) . لا يحيط به عِلْم ، ولا يتصوره وحمّم ﴿ لَيْسَ كَبِيلْهِ شَيْء ﴾ (١) . سبحانه وتعالى جل شأنه ولا إله إلا هر ربُّ السموات والأرضِ .

فإذا صَحَّ العقيدةُ ، وسلِمَت ، وعَرَف المؤمنُ أَن له ربًا خالقًا رازقًا ، يدبرُ الأَمرَ وحده ، وأنه الإلهُ المعبودُ ولا إلهَ معبودَ بحقَّ سواه ، إذا تقرر هذا الإيمانُ في القلب، وجَبَت الطاعةُ للربِّ ، والطاعةُ إنما تكونُ مقبولةً إذا صدرت عن إخلاص ومحبَّة ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ اللّذِينَ ﴾ (٧).وهذا هو معنى النيّة في العباداتِ من دعاء وصلاةٍ وصوم وزكاة وصدقة وحجَّ وعمرة وغيرِ ذلك من العباداتِ أَن تَصْدُرُ الطاعةُ والعبادةُ عن نية صادقة خالِصة لوجهِ اللهِ تعلى وتقربًا إليه، على سبيل الشكرِ له على ما أنم به علينا من نعمةِ الخلقِ والتكوينِ والاستواء ، وكلَّ ما يُحيط بنا من نعم ﴿ واللهُ خَلقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣). ﴿ أَعْمُلُوا آلَ دَاوِد شُكُرًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) الشـودى : ١١ . (٢) البينة : ه

<sup>(</sup>٣) الصافات : ٩٦ . (٤) . ٩٦ . تاليا

فَلْيَخْذَرِ المؤمنُ من الإعجاب بالعمل، فإنَّه من أَعْظَمِ الآفاتِ ومحبطُ للأَعمالِ : فإنَّ المعجّب بعملِهِ مُمثّنُ على ربَّه . وما يَدُويه أَقبِلَ منه أَمْ رُدَّ عليه ؟ وليحذر أيضاً من الرياء فإنه يُخبِطُ العَمَلَ ويَعْظُمُ فيه الوِزُر : ولأَنه من خصالِ المنافقين اللين يُراعون الناسَ ولا يُخلِصون للهِ ، أَلا إِنَّ الرياءَ من الشركِ الخفيِّ الذي حَدَّرنا منه الحبيبُ المصطنى اللهِ ، فاتَّقوا اللهَ ع عبادَ الله و وراقبُوه في السرُ والعلانية .

#### أمها المؤمنون :

إِن المسلمَ إِذَا كَانَ مَنْ سَكًا بَدْيَنَهُ فَإِنْهُ يَقُوهُ بَحَقَّ اللهِ عَلِيهُ ثُمُّ بَحَقِّ والِكَيْهِ ، وأقاربهِ ، ويواسى أَهْلَهُ ، ولا يُؤْذِى جاراً ، ولا أَحَداً ، إِنَّ المتمسكَ بَدْيِنَهِ ، لا يكونُ لُعَانًا ، ولا سَبَّابًا . ولا نَمَّامًا ، ولا مُعْتَابًا .

### ولا حَقُودًا ، ولا حَسُودًا .

المسلمُ المتدينُ يكون صادقًا فى قوله ، أَمينًا فى معاملتِه ؛ لا يَغَشُّ إذا باع ، أو اشترى ، ولا يُنْقِصُ مكيالًا ، ولا مِيزانًا ، ولا يُخْلِفُ وعدًا ، ولايكونُ مختالا ، ولا فخورًا ، ولا عاطل فى حقوق الناس.

المسلمُ المتدينُ يُنقِنُ عمَله ، ويؤدِّيه على الوجوِ الأُكملِ من غيرِ تسويفِ ، ولا تأخيرِ .

إن الإسلام – عبادَ الله – هو الدينُ العامُّ الخالدُ وتعاليمُه صالحةٌ لكلَّ زمانُ ، ولكلِّ مكانٍ .. وهوَ عقيدةُ وعملٌ،وبمبادثِه وبالعملِ بها يسعدُ الفردُ ، ويتحققُ الخيرُ للجماعة .

إِن مبادىءَ الإِسلامِ هي سبيلُ الحياةِ الكريمةِ ، ولا فَلَاحَ إِلَّا بِمَنا

الدينِ الذي أكرمنا اللهُ به ، ولا خلاصَ للناس من مخاطرِ الشقاء في الدنيا والآخرة إلَّا به .

﴿ وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الإسلام ِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْــه وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِين ﴾ (١) .

قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا مِنْ بَعْدِي . . كِتَابَ اللهُ وَسُنِّى » .

ُ فَاتَقُوا اللهِ عَبَادَ اللهِ .. والسِّأَلُوه سبحانه العونُ على طاعته وشُكرِه وتوبوا إليهِ لعله يرحمكم .

وصلُّ اللهم على نبينا الهادى الحبيب وعلى آله وصحبه .

<sup>(</sup>١) آل عران : ١٥٠

#### وصيّة نبكويّة اكشر مايدخل الناس الجنة

عن أبى ذر ، جندب بن جنادة ، وأبى عبد الرحمن معاذ بن جبل رضى الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ قال : ﴿ اتَّقِ اللهُ حَيْثُمَا كُنْتُ مَا وَأَنْعِ اللهَ عَيْثُمَا كُنْتُ مَا وَأَنْعِ اللّهَ عَلَيْ عَلَى النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن ٤.

هذه الوصيةُ وصيةٌ عظيمةٌ جامعةٌ لحُقوق اللهِ وحقوقِ عِبادِه ، فإنَّ حتَّ الله على عباده أن يتقوه حتَّ تقاتهِ ، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين ، قال الله تعالى : ﴿ ... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ﴾ (١) .

وأصلُ التقوى أن يجعلَ العبدُ بينه وبينَ ما يخله ويحذره وقاية تقيهِ منه ، فتقوى العبد لربه : أن يجعلَ بينه وبينَ ما يخشأهُ من ربه من غضبه وسُخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك ، وهو فعل طاعته واجتناب معاصه .

قال تعالى : ﴿ إِبَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلَتَنْظُرُ نَفَسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٢) . أَى اتقوا سخط الله وغضبه وهو أعظم ما يتقى ، قال تعالى : ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (٣). أَى هو أَهل أَن يخشى وبهاب ويُجَلّ ويعظم في صدور

(٢) ألحشر : ١٨ .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) المحاثر : ٥٦ .

عباده حتى يعبدوه ويطيعوه ، لما يستحقُّه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأُس .

ويدخل فى التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات ، وهى أعلى درجات التقوى .

قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله وتخاف عقاب الله.

يقول ابن المعتز :

خُلُّ اللَّنوبَ صغيرَها وكبيرَها فهُو التُّقَى وَاسْتَعَى وَاسْتَعَ كماشِ فوق أَر ضِ الشوكِ يَخْذَر مايرى لاَ يَحْقِرَنُّ صِيلِيةً إِنَّ الجبّالَ من الحَمَى

وقوله ﷺ : « اتَّقِ الله حَيثُما كنتَ » أَى فى السرِّ والعَلانية ، حيث يراه الناس ، وحيث لا يرونه ، كما قال عليه السلام لأَى ذر : « أُوصيك بتقوى الله فى سِرَّ أَمرك وعلانيتِه » .

فالمؤمن من يستحضر عظمة الله فى نفسه فى كل وقت ، وهذا هو السب الموجب لخشية الله فى السر كما يخشاه فى العلانية فإن من علم أنَّ الله يراه حيث كان وأنه سبحانه يطلع على باطنه وظاهره ، وسره وعلانيته ، واستحضر ذلك دائماً فإنه يجتهد لتكميل نفسه بالطاعات وازوم الفضائل ، والابتعاد عن كل ما يغضب الجبار .

يَعُول الله عَز وجل : ﴿... واتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاعُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) النساء : ١ .

وتقوى الله فى السر هو علامة كمال الإيمان ، وله تأثير عظيم فى إلقاء الله لصاحبهِ الثناء فى قلوب المؤمنين وَمَن صار له هذا الحال دائمًا أو غالباً فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه فهم على حذر دائم من معاصيه وعلى رجاء قوى فى رحمته ومثوبته .

ولما كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه قد يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات ، لهذا فإن الرسول و المحظورات ، لهذا فإن الرسول و المحظورات ، أى افعل من الصالحات ما تمحو به السيئات .

قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وزُلُفًا من الليلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّبُّقَاتِ ذَلِك ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) .

وعن أبي ذر قال : قلت بارسول الله : علَّمني عَمَلا يقرَّبني من الجنة ويباعدني عن النار . قال : ﴿ إِذَا عملت سِيَّقَةٌ فَاضْمَلْ حسنةٌ ، فإنها عشرُ أمثالها » . قال : قلتُ يا رسول الله : أَمِنَ الحسناتِ ﴿ لا إِلٰه إِلا الله ﴾؟ قال : ﴿ هِيَ أَحْسَنُ الحسناتِ » .

وقد يُراد بالحسنة في قوله عليه السلام : « وأَتْسِيمِ السَّيْقَةُ الحسنةَ » التوبةُ من تلك السيئة ، وقد جاء ذلك صريحًا من وصية الرسول لمعاذ ، ومنها : « واذكر الله عز وجل عند كلِّ شَجْرٍ وحَجْرٍ ، وإن أَخْلَثْتُ ذَنْبًا فَأَخْلَثُتُ ذَنْبًا

قال تعالى : ﴿ ... وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدى ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) هسود : ۱۱۴ . د ک

<sup>(</sup>٢) طبه : ۸۲ .

وقد يراد بالحسنة ما هو أعم من التوبة ، أى أن التقرب إلى الله بعمل صالح مع إخلاص النية يكفر الله به الخطايا ، وقد جاء من حديث أي بكر رضى الله عنه عن النبى ولله قال : « مَا مِنْ رَجُل يُدْنِبُ فَنْ بِنَا ثُمَّ يقومُ فيتطهّر ثمّ يُصلّى ثمّ يَسْتَففر الله إلا غفر الله له » ، ثمّ قرأ هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُوا اللهُ فَاسْتَغْفُرُوا لِللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَمْلُوا فَاحِشَةٌ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَمْلُوا وَمُمْ يَعْلَمُوا لَهُ مَلُول وَمُمْ يَعْلَمُوا ﴾ (١) .

وفى صحيح مسلم عن عثان رضى الله عنه عن النبى وَلَيْكُلُّهُ قال : ﴿ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضوءَ خرجتْ خطاياه من جَسَيه حتى تَخْرِجَ من تحتِ أظفاره » .

وقد ورد أن صيام رمضان مع إخلاص النية يكفر الذنوب ، وكذلك أداء فريضة الحج مع الصدق ومراعاة آدابه .

وفى المسند عن أم هانئ عن النبي ﷺ قال : ٥ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ لا تتركُ ذنبًا ، ولا يَسْبِقُها عمل ، . والأحاديث فى هذا كثيرة وهى تلفت المؤمنين إلى الإكثار من ذكر الله وتوحيده والتقرب إليه بصنوف الطاعات ليكسب العبد ثوابها ، ورجاء أن تكون سبباً فى غفران ذنوبه .

هذا مع اتفاق الأُمة على أن التوبة فرض لأنَّ الله أَمر العبادَ بالتوبة والعزم على الطاعة ، وعدم الرجوع إلى المعصيةِ ، وجَعَلَ مَنْ لم يتُبُ ظالمًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولُوكَ كُمُ الظَّالِيمُون ﴾ (٧) .

وعن عَمَانَ رضى الله عنه عن النبيِّ عَيْمِيْكِيُّو قال : ١ مَا مِنْ امرئ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الحجسرات ; ١١ .

مُسلم تَخْشُره صلاةً مَكْتُوبةً فَبُخْسِ وضوءها وَخُشُوعَها وركوعَها إِلَّا كانت كَفَّارَةً لما قَبلها من الذُّنُوب ما لم تُوثتَ كبيرةً وذلك الدهرَ كلَّه ، .

ذلك أن الكبائر تكفرها التوبة أو عفو الله عز وجل .

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال : « إن سُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إِلهَ إِلَّا اللهِ واللهُ أَكبر ، تنفضُ الخَطايا كما تَنْفُضُ الشجرةُ ورقها ».

وعن أبي هريرةَ رضى الله عنه عن النبيّ ﷺ قال : « والَّذِي نفسى بيده ما مِنْ عبد يُصلى الصلواتِ الخمسَ ، ويصومُ رمضان ويُحْرج الزكاة ويجتنبُ الكبائر السبع ، إلَّا فُتِيحَتْ لهُ أَبُوابُ الجنةِ ثمّ قِيلَ له اذخل سلام » .

وهذا يدل على أن أداء الفرائض واجتناب الكبائر دليلُ على التقوى وسبيلُ إلى نيل رحمة الله ورضوانه .

ومن خصال التقوى : أن يخالق المؤمن الناس بخلق حَسَن ، فعلى المؤمن أن يحسن العشرة للناس ، وقد جعل النبي عَلَيْق حسن الخلق أكمل خصالو الإيمان في قوله : ﴿ أَكْمَلُ المؤمنين إِيمَانًا أَحَسَنُهُم خُلُقًا ﴾ .

وقال ﷺ : ﴿ إِن حُسنَ الخلقِ أَثْقَلُ ما يوضع فى الميزان وإن صاحبه أحبُّ الناسِ إلى الله وأقربُهم من النبيين مجلسا » .

فطوبى لمن اتَّقَىٰ ربَّه ونَدِم على ذَنْبِهِ وراقبَ الله فى السرَّ والمَلانِيَةِ وخَالَقَ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سَمَلَ رسول الله عَلَيْكُو : ما أكثرُ ما يُدْخِلُ الناسَ الجَنَّة . قال : « تَقُوَى اللهِ وحُسْنُ الخُلْق ، . فاتقوا الله عباد الله ، وراقبوه فى كل قول وعمل ، وسلوه محاسن الأخلاق واستغفروه يغفر لكم .

#### للخطبة الثانية:

# من عظ ات الرسول يَتَنْكِئْهُ الخطبة الشانية قضاء الله نافسذ في وقته

عن الزَّهْرِيُّ قال : بَلَغَنَا عن رسولِ اللهِ عَلَيْقَ أَنه كان يقول إذا خطب : و كُلُّ ما هو آت قريبٌ ، وَلَا بُعْدَ لِمَا هو آت . لا يُعَجَّلُ (١) اللهُ لمجلةِ أَحَد ، وَلَا يَخِفُ (١) لأَمِرِ الناس ماشَاء اللهُ لا ماشَاء الناس . يُرِيدُ اللهُ أَمراً ويُرِيدُ الناس أمراً ما شاء اللهُ كان ولوْ كَرِهَ الناس؛ ولا مُمْجِدَ لِمَا مَراً الله ؛ لا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ الله جَمَّدِ لهَ عَمَّد لِمَا مَرَّا الله ؛ لا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ الله جَمَّد الله ؛ لا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ الله جَمَّد فِهَ وَمَنَّ عَلَى .

 <sup>(</sup>١) لا يعجل : عمني أن قضاءه سبحانه وتمالى لعبده نافذ في وقته و لا تعجله رغبة العبد في تعجيله .

<sup>(</sup>٢) ولا يخف: عمنى أنه سبحانه لا يعجل بالأمر لكون الناس يتحجلونه ويتلهفون عليه . والمقصود : أن كل شيء عند الله بمقدار ، وأن نشاء، واقع لا شمالة ، ولكن في وقت الذي أواده الله عز وبيل ، وقد فسرت الحطبة لمراد بقوله معل الله عليه وسلم : لا يعجل الله لعجلة أحد ، ولا يخف لأمر الناس ، بقوله ، ما شاء الله لا ما شاء الناس ، . فكل الأمور يمد الله وحده ، وهو سبحانه يختبر عباده بالخير والشروما أواده كان وما لم يرده لا يقع سبحانه ونان .

# النفس المطمئنة واللوامة والأمارة

أما بعد :

فقد قال اللهُ تعالى :

﴿ يِأْلِيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةَ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّلُكِ رَاضِيَةَ مَّرْضِيَّةً. فادْخُلِي في عِبَادِي . وادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (١) .

يا أهسل الإعسان :

هذه الآياتُ تُشُوِّقُ النفوسَ المخلصة الصافيةَ إلى التَّحَلُّ بالكمالاتِ الإنسانيةِ وإلى لزوم طاعِة اللهِ بالإنيانِ بما به أمر ، واجتنابِ ما عنه نهى وزجر . . . كما أنها تشوِّقُها إلى التَّخَلُ عن كل معضيةٍ وخُلُّقُ لا يَرْضَى عنه اللهُ ، إذ دَنَسُ المعاصى مجلبةً لفضَب الربِّ .

إِنَّ الآيَاتِ تُشُوِّقُنَا إِلَى النفسِ التي أَطمأَنَّت إِلَى اللهِ تعلَى والثَّةُ بِمَا عنده ، راضية بِقَضَائهِ ، قانعةً بعطائه، موقنةً بلقائه ، مُسُلَّمةً لأَمره ، متوكلةً عليه في كلِّ شؤونها .

إنها النفسُ المؤمنةُ المخلصةُ ، نفسُ الشاكرِ فى الرخاء ، الصابرِ فى البنَّساء والضراء الحامدِ ربَّهُ فى كلِّ حالِ لا يُضْعفُ إيمانَه تغيَّرُ الزمانِ ، ولا يزعزعُه ما يفوتُه من الدنيا ، فهو مُطْمَئِنَّ إلى أنَّ ما أَخْطَأَهُ لمِ يكنُ لِيُحْطِئَهَ .

إنها النفسُ التي آمنت بأنَّ يومَ الفصلِ آتِ لا رببَ فيه ، يومَ يفصلُ الله بين العباد فيقتصُّ للمظلوم ممَّن ظلمه ، ويأخلُ للمحروم حقَّه مِمْن خللمه ، ويأخلُ للمحروم حقَّه مِمْن حَرَمَه ، ويحاسبُ سبحانه كلَّ نفس بما كسبت ، فَيَجْزِبها بالإحسانُ إحسانًا ، وبالسُّوء سوءًا، لذا فإن صاحبَ النفسِ المطمئنة (١) النم : ٢٠ - ٢٠ .

يفرَّ من الحرام ، ولا يأْتَى اللَّنِيَّة ، ولا يطلبُ لغيره السوءَ والرزِيَّة ، لا يعلبُ للنيره السوءَ والرزِيَّة ، لا يمانِه بالنافل في الأرزاق والجيَّات إنما يتمَّ على مُقْتضَى عدلِ أَحكم. الحاكمين وحِكْمَتِه ، وأنه سبحانه إذا قضى أمرًا فلا رادَّ لِقَضَائِه ، وأن المُتَسَخَّطَ إنما يُتعبُ نفسَه ، ويُغْضِبُ ربه ، أما الراضى القانتُ فيعيشُ قريرَ العينِ ، مجتهدًا في الاستعدادِ للقاء الله في يوم لا ينفع فيه الندم .

إنها النفسُ المتحفاة الذاكرة لا تُلهيها الفانية عن الباقية، ولايَشْقَلُها المَرَضُ القريبُ عن الباقي الدائيم . . . إنها النفسُ التي كان يطلبها المرَضُ القريبُ عن الباقي الدائيم . . . إنها النفسُ التي كان يطلبها الرسولُ المادي عليه في دعائه وسؤاله ربه فيقول: «اللهم إنَّى أَسالُكُ انفسًا بلك مُطْمَثِنة ، تُؤْمِنُ بلقائِك وتَرْضَى بقضائِك ، وتقنَّمُ بعطائِك » . إن صاحب النفسِ المخلصة الموقنة المطمئنة يُبشَّرُ عند موتهِ بالخلودِ في دارِ النعم، ويرى عند خروج رُوحه ما يُثْلِحُ صلرَه ، ويُزيلُ هَمَّه ، ويُدْنِلُ هَمَّه ، ويُدْنِلُ هَمَّة ، ويُدْنِلُ هَمَّة ، ويُدْنِلُ هَمَّة ويَدُنْ على ما خلَّفَ في دنياه ، ولا هو يحزنُ على ما خلَّفَ في دنياه ، ولا هو يخلِه الله وأدام الخوف منه فوالاه الله بالمحبة والنصرة والتأبيدِ وشولَهُ بعفوه ورحمتِه : ولنتدبر قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استقامُوا تَتَنزَّلُ عليهمُ الملائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولا تَخَرَّنُوا وأَيْشِرُوا بالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعَدون ﴾ (١).

قال عمرو بن العاص : إذا تُوفِّىَ المؤمنُ أَرسلَ اللهُ إليه ملكين وأرسل معهما تُخْفَةً من الجنة فيقولان لها : اخْرُجى أَيتُها النفسُ المطمئنةُ راضيةً مرضيةُ ومرضيًا عنكِ ، اخْرَجى إلى رَوْحٍ وَرَبِّحَانِ

<sup>(</sup>١) فصلت : ٣٠ .

وربٌ غيْرِ غضبان . يقولُ : فتخرجُ كأَطيبِ ربح الوسُلكِ وَجَدَ أَحَدُ من أَنْفِه على ظهر الأرضِ .

## أمها المؤمنون :

إن هذه الخاتمة الكريمة لحياة المؤمنِ الصالح بعد عمرٍ فضاه في دنيا لا تسرُّ حتى تُحزِن ، ولا تكادُ تَصفو لأنَّ ما يُمَكُّرُ الصَّفْوَ فيها كلير . . . إن هذه الخاتمة لَسلامٌ وبَرَدُ على القلوبِ التي حَرَّقها الشَّوقُ إلى مرضاةِ الربِّ ، فصَبَرَتْ على مُنَفَّضاتِ الحياةِ الدنيا حامدةً شاكرةً .

إنها تحيةُ الربِّ الرحمٰنِ الرحيمِ لعباد عَرَفُوا حَقَّه فماتوا طَبَّبين طاهرين من الشرك زاكيةً أفعالُهم وأقوالُهم . . . منتدبر قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ الَّذِين تَتَوَفَّاهُمُ اللائِكَةُ طَبِّبِينَ بقولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلوا
 الجَنَّةُ عَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴾ (١) .

قال محمدُ بنُ كمبِ القُرَظى : إِن مَلَكَ الموتِ يجىءُ للمؤمنِ عند موته فيقول له : السلامُ عليك ولَى الله ، الله يُقْرِثُك السلامَ . . . ثم قرأ : ﴿ اللَّذِينِ تَتَوَفَّاهُم الملائكةُ فَيَّبِينِ يقولونَ سلامَ عليكُم. . ﴾ ويقال لهم: أَبْشُرُوا بالجنَّةِ بِمَا كَنْتُمْ تَمْمُلُون في الدنيا من الصَّالحات . .

# يا أهـــل الإسلام:

إن خاتمة صاحِب النفس المطمئنةِ كلَّها مباهجُ وسُرور خاليةً من المكدَّراتِ والآلامِ والأَحزانِ مبشرةُ بحياة أَبدية فيها نعيمٌ مقيمٌ وراحةٌ لا تَمَلَّ، فهى تُبشُّرُ عند الموت بِما يَسكُنُ له القلبُ ، ويقالُ لها عند البعثِ ارجمى إلى محلَّ عنايةِ ربك وموقفِ كرامتهِ لك حيثُ للسعداءِ قبلَ الحسبِ موقفٌ مخصوصٌ فى المحشرِ يُكرِّمُهم اللهُ تعالى به ،

(۱) انتحال : ۳۲ .

لا يَجِلُون فيه ما يجدُه غيرُهم فى مواقِفهم من النَّصَبِ ، ومنها يُنَادَى الواحدُ بعد الواحدِ للحساب :

﴿ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضِيةً مَّرْضَيَّةً ﴾ رَحِمَ اللهُ النفسَ المؤمنة الصالحة فَجَعَلها موضِعَ كَرَامَتـوفى ظلَّ رحمتِه ، في يوم الفزع الأكبر ، و هي لذلك راضية بعملها في الدنيا وبمرجِعها في الآخرة وهي مرضية ، لأن من كانوا معها في الدنيا راضُون عنها لحسن صنعِها ، واللهُ راضٍ عنها لصلاح عملها .

وزيادة في تكريمها يقال لها : ﴿ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَوادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ والمجادُ المكرّمُون ، حِزْبُ الله المفلحون أي ادخلي في زمرة عِبادِي الصالحين المخلصين وانتظيى في سلكهم ، فكوني في جُمْلَتِهم ؛ وفي هذا إشارة إلى سعادتِها لكمالِ استثناسِ النفسِ بالجليسِ الصالح ، ثم تُفتَّحُ لُّولِياء اللهِ أبواب النعم ، ويُؤذّنُ لهم بِلُنُولها حيث يجدون راحة البال وسعادة البدن ﴿ وإذا رأيتَ ثَمِّ رأيتَ تَعِيما وَمُلكًا كَبِيرًا ﴾ (١) .

هذه النفسُ المطمئنةُ الراضيةُ المرضيةُ تقابلُها النفسُ الأَمارةُ بالسوء المشتهيةُ الشرَّ وَيِضدُها تَتَميزُ الأَشياءُ ، وفي هذه النفسِ يقولُ الحق تبارك وتعالى من سورة يوسف:

﴿ وَمَا أَبَرَّىُ نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى ﴾ (٢) أى إلا من عَصَمه الله من شرَّها ومن نزوعِها إلى السوء .

والنفس الأمارةُ تميلُ إلى الطبيعة البدنيةِ وتُغوى باللَّذاتِ والشهواتِ الحسيةِ ، وتجلبُ القلبُ إلى ما فيه فساده فهى مأْوى الشرور ، ومنبعُ الأَخلاقِ النميمة ، ومن سوء حظَّ المرء أَن يُتَابِعَ هواها ، وأَن يَنْقَادَ لها غافلا عن المصيرِ المحتُّوم حتى يوافيهُ الأَجلُ ، أَمَا العاقلُ حَسَنُ العظَّ

<sup>(</sup>١) الإنسان : ٢٠ . (٢) يوسف : ٥٣ .

فهو الذى يقمعُها عن غَبِها ، ويردُّها إلى الصراطِ السوىَّ مهتليًا بنور الله ، مسترسدًا بأحكامه وعظانه ، وفي التخيير من الانقياد لهوى النفس الأمارة يعظنا الرسول عليه فيقول : « ما تقولون في صاحب لكم إن أنم أكرمتموه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية ، وإن أهنتموه وأعربتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير غاية ، قالوا يارسول الله ، هذا شرَّ صاحب في الأرض ، قال فوالذى نفسى بيله ، إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم » .

وصاحبُ النفسِ الأمارة يقولُ يوم لا ينفعُ الندم والإيُقبُلُ عُذُرُ:
﴿ يَالَيْنَنِي قَدَّمُتُ لِحَيَاتِي ﴾. ويقول : ﴿ يَالَيْنَنِي كُنْتُ تُرَاباً ﴾. وَشَنّان ما بين النفسِ المطمئنة والنفسِ الأمارة . . وهناك النفسُ اللوامةُ التي نوه الله بشأيها بالإقسام بها فقال : ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوامةِ ﴾. ومن التي تلوم نفسها على ما فَرطَ منها ، وتندمُ على الشرِّ لِمَ فَكَلْتُهُ ، وتندمُ على الشرِّ لِمَ فَكَلْتُهُ ، وتندمُ على الخيرلم لَمْ تَسْتُكُثِرُ منه ، فهى لم تَوْلُ الائِمةُ ، وإن اجتهدتُ في الطاعاتِ ، وهكذا شأنُ البارِّ لا تراه إلا لائماً نفسه ، أما المطموسُ على بصيرتهِ فهو الفاجرُ الذي يَعْضِي إلى الأمام لا يُعاتِبُ نفسه ، فالنفسُ اللوامةُ تستديمُ الخوفَ أن تكونَ قَصْرت فيما يَجبُ عليها للله .

فانظر أخى المؤمن فى حالِ نفسك وراقب الله فى سرِّك وعلانيتك ، واستين به على صلاح أمرِك ، وتأمَّل قولَ الرسول الحبيب ولله الله والمنتقب المنسوب من نفس برَّة ولا فاجِرة إلا وتلوم نفسها يوم الفيامة إن عَمِلَتْ خيرًا قالت : كَيْفَ لَم أَذْدَهُ منه وإن عَمِلَتْ شرًّا قالت : لَيْتَنبى قَصَّرتُ ». فطوبى لمن اجتهد فى طاعة الله ، وأخلص العبادة لله ليكون من أصحاب النفوس الطمئنة .

واتقوا الله عباد الله واطلبوا مرضاته بأداء فرائضه ، والوقوف عند حدوده ، وتوبوا إلى الله توبة نصوحاً إنه غفور رحم .

# البعثحق والجزاءحق

الحمدُ للهِ الذي خلق آدمَ من تراب ، وخلقَ أبناءه من نُطْفة من ماءِ مَّهْين ثم هو سبحانه يُربِيتُهم ثُمَّ يُحْيِّبهِمْ للحساب والجزاء سبحانه يقولُ للشيء كُنْ فيكون .

أَخْمَدُه سبحانه هو القوى القادرُ لم يَخْلُفْنا عَبَمًا بَلْ لِحكمة وغاية، وأشْهَدُ أَن لا إِله إِلَّا الله الحي القيوم القائم على كلَّ نفس بما كسبتْ فيُجازى المحسنَ بإحسانِه والمسيء بإساءتِه، وهو اللطيف الخبيرُ الذي لا يَخْرُب عنه مثقالُ ذَرَّة في الأَرضِ ولا في السماء ، وأشهدُ أَن نبيّنا وهادِينا وحبيبَنا محمدًا دعا إلى الحق وخالصِ الإيمانِ وبشَّر وأنذر، اللهم صلَّ وسلَّم عليه وعلى آله وصحبِه والمهتدين بهنيّه إلى يوم الدين. أما يعد . . . فاعساد الله:

بعدد . . . فياطبعاد الله .

خطب النبي ﷺ فقال فى خطبته : ١ . . . إن الرائدَ لا يكذبُ أَهْلَهُ واللهِ لتموتُنَ كما تَنامُون ولتبعثُنَّ كما تَسْتَيْقظون ، ولتجزُونَّ بالإِحسانِ إِحسانًا وبالسوء سُوءًا وإِنها لجنَّةً أبدًا ، أو لنارٌ أَبدًا . . »

# أيها المؤمنون :

إنها حقائق أنصعُ من بَيَاض النهار .

كلُّ ابنِ أَنْى سيموت ، وينتقلُ من هذه الحياة المحدودة الفانية إلى حياة أخرى ممدودة باقية .

والبعثُ حقَّ كما يستيقظ الإنسانُ بعد النوم . والجزاءُ حنَّ ﴿ أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَن يُتْرِكُ سُلَى؟﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) القيامة : ۳۱ .

والاعتقادُ باليوم الآخر والإيمانُ بما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء على الأعمال رُكنٌ من أركانُ الدين ، ولا يكون المرءُ مؤمنًا إلا إذا آمنَ بالبعث والجزاء .

وضلَّ قومٌ اعتقدوا أنه لا بعثَ بعدَ الموتِ . ضلَّوا واحتقرُوا عقولَهم فساتتُ عاقبتُهم ، ولنتلبَّر قولَ الحقِّ تبارك وتعالى :

 وَقَالُوا : أَإِذَا صَلَلْنَا فِى الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقَ جَلِيدِ بِلْ مُمْ بِلِفَاء رَبُّهم كافرون • قَلْ يُتَوَقَاكُمْ مَّلَكُ الموتِ الذي وُكُلِّ بِكُمْ ثُم إِلى رَبُّكم ثُـحُون ﴾ (١) .

هذه طائفة وُجِلت وتُوجد فى كلِّ زمان تُنكر الحياةَ بعد الموت وتقول: ﴿مَا هِي إِلاَ حِياتُنا اللَّنْبا نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَايْفِلِكُنَا إِلاَ النَّمرُ ﴾(٢)

وهؤلاء فى موقف الحساب يوم القيامة يغشى وجوههمالذل والصغار ويندمون أشد الندم . ولنتلَّمل موقفهم فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَكُوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُمُوسِهِم عِنْدُ رَبِّهُم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِنْنَا فَارْجِمْنَا نَعْمَل صَالِحًا إِنَّا مُرَقِئُونَ﴾ (٣) .

إن إنكار البعث والجزاء يستلزمُ الكفر بحكمةِ الخالقِ وعدله سبحانه ونعالى فى خلقه .

ويستلزمُ كَفُرْ المنكرِ بنعمةِ الخالقِ بخلقِه فى أُحسنِ تقويم وبتفضيل الإنسانِ على الكائناتِ المحيطةِ به ، وبتكريمه .

كما أن هذا الإنكارَ يستلزمُ جهلَ المنكر بِما وَهَبَهُ اللهُ من المشاعِر والقُوى والعقل .

<sup>(</sup>۱) السجدة : ۱۱، ۱۰ . الجاثية : ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) السنجدة : ١٢ .

ومن لوازم هذا الجهلِ والكفرِ احتقارُ المنكرِ لنفسِه باعتقادِه أَنه خُلق عبنا لا لحكمة بالغة ، واعتقادِه أَن وجودَه فى الأَرض موقوتُ محدودُ جذا العُمْر القصيرِ المنقَص بالهموم والآلام ، واعتقادِه أَنَّ الإنسان يُمُرَكُ سُدُى فلا يثابُ المحسنُ على إحسانه ولا يُؤاخَذ المسيئُ بإساعته .

ولنتدبر قولَ الحقُّ تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهَما بَاطِلًا ذلكَ ظَنُّ اللِينَ كَفَرُوا فويلٌ لِللِينَ كَفُرُوا مِنَ النَّارِ ٥ أَمْ نَجْعُلُ الَّلِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْفَصِلِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المتقين كالفَّجَّارِ ﴾ (١).

إنه الدليل الذى ينير الطريق أمام العقل يُرشده إلى أن الأَمر لا ينتهى بالمساواة بين من أحسنوا فى دنياهم وبين من أساءوا وأفسلوا فى الأَرْضِ بِنَيْهَم وضَلالهم .

ولنتدبر قولَ الحكيم الخبير :

﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنكُم إلينا لا تُرْجَعُون ٥ فَتَكَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العرش الكريم ﴾ (٢) .

نعم . . لم يخلق اللهُ الإنسان عبثًا . . ولم يُخلق هذا الكون لعبًا . . سبحانه وتعالى .

عياد الله:

إن الله خلق الإنسان وهيَّأ له الأَسبابَ التي تمكنه من الاستقرار في الأَرض وعمارتها والانتفاع بخيراتها لغاية جديرة بحكمته ورحمته .

وجعل اللهُ الدنيا للإنسان مرحلةَ اختبار وابتلاءِ ، ولم يتركه سُدى مُهمَلًا بلا مرشدٍ يُنير له الطريق ، ويزجُسره عمّا يضرَّه ، وببينُ له

<sup>(</sup>۱) ص : ۲۷ و ۲۸ . (۲) المؤمنون : ۱۱۵ ، ۱۱۹ .

ما ينفعه . بل أرسلَ إليه الرسلَ مبشرين ومنذرين ، وأنزل عليهم الكتب السماوية ، وأيدهم بالمعجزاتِ ليذكّروا الإنسان بنعية الله عليه ، ويبيّنوا له ما يَجبُ عليه نحوَ ربَّه من توحيده وطاعته وعبادتِه ويرسعُوا له طريق النجاةِ والفوزِ والسعادةِ . . . حتى يستعدّ الإنسان للقاء ربه .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السواتِ والأَرضَ وما بينهُمَا لاعِبين ه ما خلقناهُمَا إلا بالحقِّ ولكن أكثرُهُمْ لا يَعْلمُون ه إِنْ يومَ الفصلِ ميقاتُهُم أَجْمَعِين ه يَوْمَ لا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّولَى شيئًا ولا هُم يُنْصَرُون ه إِلا من رَحِم الله إِنه هو العزِيزُ الرحِيمُ ﴾ (١) .

# أيها المؤمنون :

إن الاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بما يكونُ فيه من البعث والحساب والجزاء على الأعمال يبعثُ المؤمنَ على العَمل الصالح ويُوقِفُه عِنْدَ حدود العدلِ ويردُّه لطريق الحق ويُطهِّر قَلْبَه من الآقاتَ فنجلُه صِبُورًا عَشيفًا مُحبًّا للخير ، عَطُوفا بَرًّا رَحِمًّا ، لا يَحْقَدُ ولا يحشُد ولا يَطْمَعُ ولا يَتُثُنُّ .

الاعتقادُ بالبعث والجزاء يبعثُ فى النفس روحَ العملِ الطيب ويدفعُ بالإنسان إلى مدارجِ الكمالِ الإنسانى . فنجد المؤمنَ يتحل بالفضائل ويستزيدُ من العبادات ، ويطهرُ نفسَه ويهذبها حتى تصلحَ لملاقاة ربَّها .

إن هذا الإيمانَ يدفعُ صاحبَه إلى الاجتهاد فى ملء صحيفته بخير ينفعُ وتسطيرِ كتابِه بعملٍ يُرضى ربَّه ، واغتنام حياته قبل انصرام الأَجل وانقطاع العَمل فيقضيها صالحًا مصلحًا مجتهدًا فى الخيرات

<sup>(</sup>١) الدخان : ۲۸ – ۲۲ .

ليفوزَ بالرضوان : ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنُون إِلا مَنْ أَتَى اللهَ بقلبٍ سلم﴾(١) .

إِن البعثَ حتَّ والحسابَ حتَّ والجزاء حتَّ . وليتدبر العقلاءُ قول الرب القادر :

﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يَعْرِكَ سُدًى ٥ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّى َّ يُمنَى ٥ ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فخلقَ فحلقَ فوعَى ٥ فجعل منه الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ والأُنْثَى • أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقادِرِ عَلَى أَن يُمْنِى الْمُوْتَىٰ ؟ ﴾ (٧) .

وليتدبروا قولَ الحكيم الخبير :

﴿ وَضَرَبِ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلَقَهُ ، قَالَ : مَنْ يُحْيِى العِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الذِي أَنْشَأَمًا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ ﴾ (٣) .

وسبحان القوى القادر الذي يُقول :

﴿ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّ اللهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمْواتِ والأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْفِهِنَّ بِشَادِرِ عَلَى أَن يُحْمِي الموتَى بَلَىٰ إِنه عَلَىٰ كُلُّ شِيءَ قَلِيدٌ ﴾ (٤) . ولنسمع قوله سبحانه وتعالى :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِق \* خُلِقَ مِن مَّاهِ دَافِقٍ • يَخْرُجُ من بَيْنِ الصَّالِعِ • إِنَّهُ مَل بَيْنِ الصَّالِعِ • إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لقادرٌ • يَوْمَ تُبْل السَّرائِو ﴾ (ه) .

أَوْجِد الله الإنسان من العدم وحياتُه لا تنتهى بانتهاء هذه الحياةِ المحدودةِ الفانية . بل هناك الحياة الأبلية . . هناك الثواب الأُخروى والعقابُ الأُخروىُ لِيجدَ كلُّ إنسان جزاءهُ بما قلَّمت يداه .

<sup>(</sup>١) الشمراء : ٨٩٠٨٨ . (٢) القيمامة : ٣٦ - ٠٤٠

<sup>(</sup>٣) يس : ٧٩ ، ٧٨ . (٤) الأحقاف : ٣٣ .

<sup>(</sup>ه) الطسارق : ه – ۹ .

وقدرةُ الله مُطلقةٌ وأمرُه نافدٌ ، فويلٌ لكل مُنكرٍ وجاحدٍ ومُلحِد إذا مَاتَ ولم يتبُ وَيَرْجعُ إلى ربَّه ، وطُوبي للمؤمنين الصَّالِحين .

﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ المَقَرَّبِينِ هَ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِم ، وأَمَّا اِنْ كَان مِنْ أَصحاب اليَمِينِ ه فَامًّا إِنْ كَان مِنَ أَصحاب اليَمِينِ ، وأمَّا إِنْ كَان مِنَ المَكلَّبِينَ الضَّالَينَ وَفُتُزُلُ مَّن حَيْمٍ وَتَصْلِية جَحِم ، إِنَّ هَاا لَهُوَ كَان مِنَ المَكلِّبِينَ الضَّالَينَ وَفُتُزُلُ مَّن حَيْمٍ وَتَصْلِية جَحِم ، إِنَّ هَاا لَهُوَ كَان مِنَ المَكلِّمِ كَان مِنَ المَّالِمِينَ ، فَسَبَّحْ بِالشَّم رَبِّكَ المَطْمِ )(١).

( اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واكتب لنا الفوز برضاك يوم الدين، عن النبي عليه الله عن الذي على الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الكيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بعدَ الموتِ ، والعاجزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ مَوَاكَما وَنَمَنَّ على اللهِ الأَمالَ » .

والكيَّش هو العاقلُ الذي يفكرُ في العاقبة ، ويحاسبُ نفسهُ قبلَ أَن يُحَاسبُ ليمنعَها ما فيه هلاكُها ، وآمن بأن البعثُ لا ربب فيه فأعَدَّ لحذا اليوم العمل الصَّالحَ الذي يرجو به رحمة ربَّه .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : 1 إنَّ الله عرَّ وجل يقبلُ توبة العبدِ ما لم يُغرغِر ٤ .

أَى قبل أَن تصلُ الروحُ حلقومَه .

فاتقوا الله عبادَ الله وتوبوا إليه توبة نصوحًا وأُعدّوا أُنفسكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أَنى الله بقلب سليم بالعمل الصالح وبالإعلاص لله .

<sup>(</sup>۱) الواقعــة : ۸۸ ـ ۹۲ ،

#### للخطبة الثانية:

## منعظات الرسول ويتطاية للخطبة الثانية

# اجتهدوا في الطاعة قبل العجسز والتقصير:

قال جابر : كان النبي تَعَلَّقُ يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يحمد الله ويصلى على أنبيائه : « أيها الناسُ إنَّ لكُم مَمَالِمَ فانتَهُوا إلى مَمَالِمِكُم ، وإنَّ لكُمْ يَهَايةً فانتَهُوا إلى فيهايتُكُم ، إن العبد المزمن بَيْنَ مَخَافَئِينُ : بَيْنَ أَجَلِ قَدْ مَضَىٰ لا يَدْوى ما الله قاض فيه ، وبينَ أجل قد بقي لا يَدوى ما الله قاض فيه ، وبينَ أجل قد بقي لا يَدوى ما الله قاض فيه ، وبينَ أجل كنياه لآخريه ، ومن الشّبيبةِ قبلَ الكِيرِ ، ومن الحياةِ قبل المماتِ. والذى نفسي بيده ما بعد الموت من مُستَخب ، وما بَعْد اللّذيا من دار إلا الجنة أو النارُ . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم » .

# وفى أنفسكم افلاتبصرون

#### أمسا بعسد :

فقد قال الله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُم أَفَلا تُبْصِرُون ؟ ﴾ (١) .

دعانا الله عز وجل إلى إجالةِ الفكرِ فيا حولُنا من بديع صُنيه ، وفى أَنفسِنا ؛ لأن طالبَ الحقّ إذا تأمل كتابَ الكونِ وتدبَّر في خُلْقٍ الإنسانِ استقرَّ يقينُه بالإيمانِ بوجودِ الخالِق وبوحدانيتهِ وعموم قدرتهِ وكمالِ حكمتِه واطمأتت نفسُه يقينًا بعظمةِ الخالق معترفًا ومقرًا بواسع رحمتِه بعبادِه وعظم لُطنِه وعللِه .

وَفَى كُلِّ شيءٍ لَهُ آيةٌ تَدُلُّ على أَنَّه الواحدُ

نَكْبَنَا اللهُ إِلَى التفكُّرِ فَى خلقِ الإنسانِ ، وَفَى أَطُوارِه ، وكَيْفَيَةٍ تركيبِه : فقال : ﴿ فَلَيُنْظُرُ الإِنْسَانُ مِمْ خُلَق ؟ • خُلِقَ مِنهاءِ دَافق • يَمَخْرُجُ مِن بَيْنَ الصَّلْبِ والتَّراثِبِ ﴾ (١) .

فالإنسانُ الذي يضربُ في الأَرضِي مُعَدلِلَ الخَلْقِ ، تامَّ الأَعضاء ، أَصلُه نُطْفَةً كانت مُغَيِّبةً في صُلْبِ الرجلِ وتراثبِ الرأة ، لا يعلم عكانِها إِلَّا خالتُها ومدبِّرُ أَمْرِها، وإلى ذلك يلفتُ الحقُّ تباركوتمالى عبادَه:

﴿ هَلَ أَنَّىٰ عَلَىٰ الإِنسَانِ حِينٌ مِن الشَّفْرِ لِم يكُنِّ شَيْئًا مَلْـَكُورًا ۗ . إِنَّا خَلَفْنَا الإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٣).

وأصلُ البشرِ أبوهم آدمُ ، وآدمُ خُلِقٍ مِنْ طِينٍ :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْسُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۚ • ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَفَةً

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ۲۱ . (۲) الطارق: ٥ -- ٧ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان : ١ ، ٢ .

 قَ وَإِرْ مَكِينٍ • ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقةً فَخَلَقْنا المَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنا المُضْفَة عِظَاما فَكَسُونًا العِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْناه خَلْقًا آخَر فتباركَ اللهُ أَضَّنُ الخَلقين ﴾ (١) .

فابنُ آدمَ خُلِق من نُطفة ، وهي قطرةٌ من ماء مَهِينِ ضعيف مُسْتَقَلَّرِ ، ساقها اللهُ عز وجل بقدرته إلى مستقرِّها في رَحِم المرأَّةِ ، حيث القرارُ المكينُ الذي لا ينالُه هواءً يُفْسِدُه ، ولا بَرْدٌ يُجَمِّده ، ولا آفةً تَتَسَلَّطُ عليه ، ثم بقدرتِه قَلَبَ تلك النطفةَ علقةً حمراء ، ثم مُضْغَةَ لحم مخالفةً للعلقة في لونِها ، وحقيقتِها ، وشَكْلِها ، ثم جعل المضغةَ عظامًا مجردةً لا كسوة عليها ، وهي مغايرةً للمُضْغَةِ في شكلها ، وهيأتِها ، وقَدْرِها ، ولونِها ، ثم كسا سبحانه العظامَ لحمًا ، ثم تأَمَلُ كيف صار الإِنسانُ بعد ذلك مُركَّبًا من أَجزاهِ متناسقة ، ومن أَجهزة متعاونة وماذا نقول : عن الأَعصابِ والعروقِ والعِظَامِ والمفاصِل وأَجهزةِ التنفسِ والهضم ودورةِ الدم ، وكيف شقَّ لهذا الجسم سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَفَمَهُ وَأَنْفَهُ ؟ ثم ماذا نقولُ عن مد اليدين والرجلين والأصابع ، وعن الأُنامِل ، والأَسنانِ ، والأَضراسِ ، واللسانِ ، والحنجرةِ ، والأَحبالِ الصوتيةِ ، والكراتِ الحمراء والكراتِ البيضاء، والعقلِ ، والقلبِ، والمخُّ ؟ وماذا نَقُولُ عَنَ المَعِدَةِ والكَّبِدِ والطُّحَالِ والرثةِ،وعن رحِم المرَّأةِ والمثانةِ؟ كيف تمَّ كُلُّ ذلك وغيره ؟ وَهُمِّنِّيٍّ في قرارِه المكينِ في ظلمات الرحم ؟ حتى خرج الإنسانُ ليستقبل الضوء ، ويبدأ الجَولة إلى أن ينت نجييَ العُمْرُ وفي خلال ذلك عِبَرُ وعِظَاتُ .

ألا يدلُّ كلُّ ذلك على وجودِ الخالقِ الحكيمِ الإله القادرِ العظيم ؟ ﴿ وَفَى أَنْفَسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) المؤمنسون : ١٢ – ١٤ .

ولنتدبُّر قولَ الحقِّ تبارك وتعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ ضَعْفِ ثُم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قوةً ثُمًّ جَعَل من بعدِ قوةِ ضَعْفًا وَشَيْبةً يخلقُ ما يشاءُ وهُو العليمُ القدير ﴾ (١) . فالإنسانُ يخرجُ من بطن أُمُّه ضعيفًا نحيفًا واهنَ القُوى ثم يَشُبُّ عَلِيلًا قَلِيلًا حَتَى يَكُونَ صَغِيرًا ثُمْ حَلَثًا ثُمْ مُراهَقًا ثُمْ شَابًّا ، وهو القوة بعد الضعف ثم يبدأ الإنسانُ في النقص فيكتهلُ ، ثم يشيخُ ، ثم يهرمُ ، وهو الضعفُ بعد القوة فتضعفُ تبعًا لذلك الهمَّةُ والحركةُ ، وتشيبُ الرأسُ ، وتتغيرُ الصفاتُ الظاهرةُ والباطنةُ ولهذا قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعدِ قُوَّة ضَعْفًا وشَيْبَة يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ أَى يفعل ما يشاءٌ ويتصرف في عبيده بما يريد ﴿ وهو العليمُ القديرُ ﴾ .

إن الإنسانَ لا ينبغي له أن يغفُلَ عن النظر إلى نفسِه ، وتَأَمَّل ذاتِهِ فلم يُخْلَق الإنسانُ عَبثًا ؟ وإنما خُلِقَ لغاية ؟ فإذا لم تُتحقَّقُ فيه الغايةُ ضيَّعَ نفسَهُ وأَهلَكُها . . يقول الحق تبارك وتعالى :﴿ وَمَا خَلَقْتُ المجنَّ والإنسَ إلا لِيَعْبُدون ، مَأْرِيدُ مِنْهُم مِّن رزْق وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعِمُون ﴾ (٢) هل فكُّر الإنسانُ في قول الحق تبارك وتعالى :﴿ أَلَمْ نَجْمَلُ لَه عَيْنَين \* وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ﴿ (٣) .

هلا نظر كيف حَسَّنَ اللهُ شَكْلَ عينيه ومقدارَهما ، ثم جَمَّلَهما بِالأَجْفَانُ غَطَاءً لهِمَا وسِتْرًا وحِفْظًا وزينة ، فهما يتلقَّيانُ عن العينِ الأَّذي والقَّذي والغُبار ويقيانها من الباردِ المؤذى والحارُّ المُؤْذي ، ثم كيف غرس في أَطرافِ تلك الأَجفان الأَهدابَ جمالًا وزينةً ولمنافع كثيرة ، ثَّم جعل في العينين خاصيةً النورِ الباصرِ الذي يخرقُ ما بين السماء (٢) الذاريات : ٥، ١٠ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) البله : ٨ -- ١٠ .

والأرض ، وكلُّ ذلك وغيرُه فى تلك المحدقة الصغيرة التى تُمَثَلُ جزءًا ضيلًا من جسم الإنسان . . ثم هلا تأملَ الإنسانُ لسانَه وما فيه من صنوفِ النُّعَم والرحمة ، ثم هلًا تأملَ الإنسانُ رحمةَ ربَّه فى شفتيه وأُذنيه ورأسه . . وكيف يدخلُ طعامه وشرابُه من مكان واحد ، ثم يخرجُ كلَّ منهما من مكان خاصً به . .

مَن المدبِّرُ لكلِّ هــذا ؟

أليس للمديّرُ هو اللهُ الخالقَ الرازقَ المنعمَ الربّ المديّرُ الحكيمَ عظيمَ القدرةِ والسلطانِ الذي لا شريكَ له في مُلكِه ، ولا مُعينَ له ، ولا زوجَ ولا ولا ذوجَ ولا ولا إو لا ولا ولا إلى الله عنه عنه الله عنه

﴿ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم خَالِنُ كُلَّ شَيء لا إِلٰهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُوْفَكُون ﴿ كَاللَّهُ اللَّهِ عَلَلَ مَوْضَلُون ﴿ اللهُ اللَّهِى جَعَلَ كَنْكُم اللَّهُ اللَّهِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا والسَّماء بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّ الطَّبِّنَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهِ مَنْكَارَكَ اللهُ رَبُّ الطَّبِنَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّ الطَّبِنَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّ الطَّبِنَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رُبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الطَّبْنَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّ الطَّبْنَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الطَّبْنَاتِ ذَلِكُمُ اللهِ لَهُ رَبُّكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

سبحانه وتعالى صوَّر الإنسانَ فأحسنَ صورته ، خَلَقه فى أحسنِ تقويم ، وجعل بينَ أعضائِه من التناسقِ والانتظامِ والتعاونِ ما فيه عبرةً لمن اعتبر ؛ فيهتفُ من أعماق قلبه ومن كل عقلِه وشعوره :

﴿ هُوَ اللهُ الخَالِقُ البارِئُ السُّصورُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السُّماءُ الحُدِيرُ الحَدِيرُ الحَدِيرُ الحَدِيرُ ) (٢) .

قال قتادةً : من تفكّر في خُلْقِ نفسِه عرف أنه إنما خُلق ولُيُّنَتُ مفاصلُه لعبادة الله .

دعا اللهُ عبادُه إلى النظرِ والفكرِ في مبدًإ خلقِ الإنسانِ ، ووسطِه

<sup>(</sup>۱) غافسر : ۲۲ – ۲۶ <sub>-</sub> ۲۲ (۲) الحشر : ۲۶ .

و آخرِه إذْ نفسُ الإنسانِ وخَلْقُهُ من أعظم ِ الدلائِل على قدرة خالقِه وفاطره ووجُودِه ووحدانيته :

﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ أَم هُمُ الخَالِقُون ؟ ﴾ (١) .

أَيمَكُنُ أَن يُخْلَقَ الإنسانُ ويُوجِدَمن غيرِ خالقٍ حَى َ قادرٍ واحدٍ، أَمْ أَنَّ الإنسانَ هو الذي خَلَقَ نُفسَه وأوجِدها ؟

أى لا هذا ولا ذاك ، بل الله مو الذي خَلَقهموأَنشأَهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورا .

## أمها المسلمون :

إِن أَقرَب شيء إلى الإنسانِ نفسُه ، وفيه من العجائبِ الدالةِ على عِظمة اللهِ ما نقتضى الأَعمارَ في الوقوفِ على بعضه ، والإِنسانُ غاقلٌ عن الفكر ، مُعْرِضٌ عن التفكرِ والتأمُّلِ ، ولو فكَّر في نفسِه لَرْجَره ما يعلمُ من عجائبِ التفسِ ، وبليعِ صُنْعِها ، وإحكام تركيبِها عن الكفرِ والمصية :

﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكَفَرَهُ مِنْ أَىَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ؟ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ مُثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ . ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُهُ . ثُمْ إِذَا شَاءَ أَنْشُره.. ﴾ (٧) لقد كَرَّر اللهُ على أسماعِنا وأفهامِناوعقولِنالفظالنطقةِوالعلقة والمفعة :

والتراب ، لَنتدبرَ ونشأَملَ ونعيىَ فيزَدادَ المؤمنُ يقينًا وإِمَانًا، ويرَّعوِىَ الجاحدُ ، ويرجعَ إلى عقلِه ، ويتوبَ إلى رَبَّه نادمًا على ما كان منه من خداد

اللهِ وَلَئِينْ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) العاسور : ۳۰ . (۲) عبس : ۱۷ — ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٨٧ .

ولنتدبر توله تعالى :

( ذَلِك عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العَزِيرُ الرَّحِمُ ، الَّذِي أَحْسَنُ كُلُّ مَّى ُهِ خَلَقَه وبدأ خَلْق الإنسانِ مِنْ طِين ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلِلَة مَنْ مَّاءٍ مَّعِين ، ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ والأَفْقِئَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون ، وَقَالُوا أَإِذَا صَلَلْنَا فِي اللَّمِينَ مَلْنَا فِي اللَّهُمْ اللَّهُ مَنْ بَلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُون ) (١) . الأَذْضِ أَوْلًا لَهُمْ اللَّهَاء رَبِّهِمْ كَافِرُون ) (١) .

جحدَ الجاحدونَ لقاء ربِّهم فلم يتدبَّروا في النشأةِ الأُولى ، وخالتُهم الرَّحمُ بهم يدعوهم إلى التأمَّلِ والتدبُّر .

َ ( نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاَ تُصَدَّقُون وَافَرَائِتُمْ مَّا تَمْنُون و أَالنَّمْ يَخْلَقُونَه أَمْ نَحْنُ الخَالِقُون • نَحَنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ المَوْتَ وما نَحْنُ يِمَسْبُرْفِين • عَلَىٰ أَنْ نُبَدُّلُنَّ أَشْنَاكُمْ وَكُنْشِنَكُمْ فِي مَا لاَ تَطْلَمُون • وَلَقَدْ عَلِيشَتُمُ النَّشَاءُ الأُولِيْ فَلَوْلاَ تَنَكُّرُون ﴾(٣) .

وما خَلْنُ جميع الناسِ وبَغْنُهم يوم المعادِ بالنسبةِ إلى قدرةِ اللهِ إِلَّا كنسبةِ خَلْقِ نفس واحدة ،الجميعُ هَيِّنُ عليه : ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلا بَعْكُمُ إِلَّا كَنفْسِ واحدَّةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾(٣)... ﴿ إِنَّمَا أَمْرُه إِذَا أَرَادَ يَنْبُنًا أَنْ يَقُولُ لهُ كُنْ فَيكُون ﴾(٤) .

عن بُسْ بِنِ جِحَاشِ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ بَصَنَ يَوْمًا فَى كَفَّهِ ، فَضَعَ عَلِيهَا إِصْبَكَهُ ثُمُ قَالَ : قال الله تعالى : « ابنَ آدَمَ أَنَّىٰ تُعْجِزُنَى 
وقد خلقتُكَ مَن مِثْلِ هَذه حتَّى سَرَّيْتُكَ وَعَكَلْتُكَ مَشَيْتَ بِينَ بُرُدَيْكُ 
وللأَرْضِ منك وَيِيدٌ فَجَمَعَتَ ومنعْتَ حتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقَ قُلْتَ : 
( أَنصِدُقُ ) وأَتَى أُوانُ الصَلَعَةِ ؟ » .

فاتقوا الله عبادَ الله وتوبوا إليه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

<sup>(</sup>١) السجدة : ٦ - ١٠ . (٢) الواقعة : ٥٧ - ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) لقسان : ٨٠ . (١) يس : ٨٢ .

### عظةبليغة

قال عليه على الله تعالى : و يا ابن آدم قد أنعمتُ عليك : و يما ابن آدم قد أنعمتُ عليك : و يما ابن آدم قد أنعمتُ عليك : و يما أن جعلتُ لك عينين تنظرُ بهما ، وجعلتُ لهما غطاء فانظرُ بعينيك إلى ما أحللتُ لك ، وإنْ رأيت ماحرَّمتُ عليك فأَطْنِقْ عليهما غطاءهما ، وجعلتُ لك إسانًا ، وجعلتُ له غلافا فانطِقْ عا أمرتُك وأحللتُ لك ، فإن عَرَضَ لك ما حرمتُ عليك فأَطْنِقْ عليك لسانك ، وجعلتُ لك خرْجا وجعلتُ لك ستراً ، فأصِبْ بِفرْجِك ما أحللتُ لك فإنْ عَرضَ .

يا ابنَ آدمَ إنك لا تَحْمِل سُخْطى ولا تُطِيقُ انتقاى » .

# لايعلم الغيب الاالله

#### أميا بعيد:

فقد قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ويُنَزَّلُ الغَيْثَ ، وَيَغْلَمُ مَا فِى الأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىَّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(١) .

#### عباد الله :

نزلت الآية الكرمة في الحارث بن عمر بن حارثة أتى النبي عَلَيْ الله فقال : بارسول الله ، أخبرني عن الساعة ، مي قبامها ؟ وإنى قد ألقيتُ حَبَاتي في الأرض ، وقد أبطأت عنا الساء فمنى تُمطرُ ؟ وأخبرني عن المرأتي فقد أشتملت ما في بطنها أذكر أمْ أنثى ؟ وإنى علمتُ ما عَملتُ أسى فماذا أعملُ غدا ؟ وهذا مولدي قد عوفته فأينَ أمُوت ؟

وعن ابن عباس رضى الله عنه : « مَنِ ادَّعَى علْمَ هذه الخمسة فقد كذَب ، إِيَّاكُم والكهانةَ فإن الكهانةَ تدعو إلى الشرك، والشركُ وأهلهُ في النسار » .

# أيها المؤمنون :

إن مفاتيحَ الغيبِ خمسٌ لا يعلمها إلا الله ، ومن ادعى علم شيءِ منها: فهو كاذب أثيم مغضوب عليه .

إِنَ الله عنده علم الساعة: ﴿ إَنَّيَانَ مُرْسَاهَا ﴾ فالله عز وجل وحده يعلم متى تقوم الساعة ولم يؤت علم ذلك أحداً من خلقه، إذ لا فائدة للعباد فى معرفة وقتها ، وإنما عليهم أن يستعلوا لها بالخوف من الله وخشيته

<sup>(</sup>۱) لقمان : ۳۴ •

وبالعمل الصالح ومداومة الطاعة . قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا . فيمَ أَنْتَ من ذكرَاها وإلى رَبِّك مُنْتَهَاهَا . إنها أَنْتَ مُنْفَرُ مَنْ يَخشَاهَا ﴾ (١) . أى أنت يا محمدُ لم تُبَعَثْ لتعلمَهم بوقت الساعة الذى لا فائدةً لم فى علْمه ، وإنحا بُعثْتَ لتنذرَ من أهوالها من يكونُ إنذارك لطفاً له فى الخشية منها .

وقال الحق تباركَ وتعالى : ﴿ إِلَيْهُ يُرَدُّ عَلَمُ السَّاعَةَ وَمَا تَخْرُجُ مَنْ ثَمَرَات مِّنْ أَكمامِها وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْثَى ولاتضَعُ إِلَّا بِمِلْمِهِ الاَلومِقُول سبحانه : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْمَيْوِ تَحْشُرُونَ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَذَا الْوَعْلُهُ إِنْ كَنْتُمْ صَاوِقِينَ قُلُ إِنَّمَا الطِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مَّبِينَ ﴾ (٣)

فعنى تقوم الساعة ؟ ومنى ينتهى العالم ؟ عِلْمُ ذَٰلكَ عَندَ اللهِ وَحَده لا يعلمهُ نَبَّى مُرْسَلٌ وَلاَ مَلَكُ مُعَرَّب . والله يقول لنبيه : ﴿ وَمَا يُلْرِيكُ لَكُلَّ الساعة قريبُ مَ يَسْتَعَجلُ جا اللين لا يُؤمِنُونَ جا والَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهًا الحَقُّ أَلا إِنَّ اللّذِينَ يُمَارُون في السَّاعةِ لَفِي ضَلَال بَعِيد ﴾ (٤) .

والله عز وجَل هو الذى ينزل الغيثُ فى إبانه ووقته من غير تقديم ولا تأخير وفى بلد لا يتجاوزه به ، وهذا من الغيب الذى لا يعلمه إلَّا الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَيَنَزِّلُ الغَيْثُ ﴾ .

وهو عز وجل يعلم ما فى الأرحام . . أذكر أم أننى ؟ أتامُّ أم ناقص ؟ أبيض أم أحمر ؟ . وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال : ﴿ اللّٰهُ يَعْلَمُ

<sup>· (</sup>١) النازعات : ٢٢ - ١٠ . (٢) فصلت : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) اللك : ٢٤ - ٢٦. (٤) الشورى : ١٨ ، ١٨ .

مَا تَحْوِلُ كُلُّ أَنْنُى ۚ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ ، وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ ثَنَىٰهِ عِنْدَه عِبِقدَارِ • عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ النَّنْمَال ﴾ (١) .

ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ فَىٰ ۗ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ \* هُوَ الَّذِي يُصُوَّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كِيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ العَرْيِزُ الحَكِيمُ ﴾ (٢) .

ثم إن المستقبل بيد الخالق العلم الخبير وحده ، وعلى العبد أن يبائحد بالأسباب مع التوكل على الله وحده ، أما ماذا يحدث غدا فهذا غيب لا يعلمه إلا القادر الحكم الذى يقول للشيء كن فيكون ، وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بَرَّة أَوْ فَاجِرَةٌ ، مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا مِن خير أَو شر ، ورما كانت عازمة على خير فعملت شرا ، وعازمة على شر فعملت خيرا .. وقتما قال الشاعر المحكم :

وَأَعْلَمُ عِلْمَ النَّوْمِ وَالْأَمْسِ فَبَلَهُ وَلَكِنَّى عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَد عَمِى أَجل إِن الغد غيب ، والغيب مفاتيحه بيد علام الغيوب سُبحانه وتعالى جل شأنه: ﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللهِ ، وَلاَ أَعْلَمُ اللَّغِبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَنْسِمُ إِلاَّ ما يُوحَى إِلاَ ، قُلْ هَلْ اللَّغِبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنْ أَنْسِمُ إِلاَّ ما يُوحَى إِلاَ ، قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْأَعْنَىٰ وَالبَعِيرِ ، أَذَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٣).

ويقول سبحانه : ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ النَّبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي البَّرُّ وَالبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِيَّابٍ مُّبِينٍ ﴾ (٤)

ويقول عز وَجل : ﴿ قُــلُ أَرَأَيْتُم ۚ إِذْ ۚ أَلَمُلَكَنِينَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الكَافِرِينَ مِنْ عَلَىابِ أَلِيمٍ ٥ قُلُ هُوَ الرَّحْمُنُ آمَنًا بِهِ

<sup>(؛)</sup> الرعـــد : ٨ ، ٩ . . (٢) آل عران : ٠ ، ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنسام : ٥٠ . (٤) الألسام : ٥٠ .

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَمْلَمُون مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاء مُّعِين ﴾ (١) .

لهذا فقد اشتدَّ غضبُ الله على السحرةِ والكهانِ والعرافين وغيرِهم من للجالين الذين يُوهِمُون الناسَ أنهم يعرفون الغيبَ ويشاركونَ عَلَّمَ الغيوبِ في معرفة المستقبل ألا ساء ما يدعون .

وقَد تبراً النبيّ ﷺ من كلِّ من يتعلنُ بغير الله ويَجْرى وراة الوم والله ويَجْرى وراة الوم والله عنه عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَ يَكُمْنَ أَوْ تُكُمْنَ لَهُ أَوْ تَكُمْنَ أَوْ تُكُمْنَ لَهُ أَوْ تَكُمْنَ أَوْ تُكُمْنَ لَهُ أَوْ تَكُمْنَ فَصَدَّقَهُ بَمَا يقولُ فقد كَفَرَ بَمَا أَزْلَ عَلَى محمد ﷺ ،

 أَلْيَحْلَنِ النَّوْمِنُ الجَرْى وَرَاء الأَوهام ، وَلْيَحْلَر اللجَّالِين والعَرَّافِين لِأَنهُمْ كَذَّابِون أَفَّاقون وليعتصم المُؤمِنُ بإِعانِهِ بربَّهِ وحُسْنِ توكلِه عليه في الأُمور كلَّها ، مع الأَخذ بالأَسباب التي أَمر الله بها .

عَنَّ أَنْسَ بِنِ مَالِكُ رضى الله عَنْهِ قال : قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُ : و مَنْ أَنِّى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ مَا يقول فقد بَرِئً مِمَّا أَنْزِلَ عَلَى محمد عَلَيْكُ : و مَنْ أَنَاهُ غِيرَ مصدَّقِ له لم تَقْبَلُ له صلاةً أَرْبِعِينَ لِيلَةً ،

ومن سأَل كاهِنَّا طُرِدُ من رحمةِ اللهِ ولا يُقبل له عمل .

فعن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله و ا

وأمر الإسلامُ بالأَخذِ بالأَسبابِ مع حسنِ التوكلِ على الله وحده. وبالإيمانِ بأنّه لا نافع ولا ضار إلا هُو ، وأن الأمر ببده وحده سبحانه.

<sup>(</sup>۱) اللك : ۲۸ – ۲۰ .

والموتُ حقَّ وعلَى المؤمِن أن يضعَ أمام عينيه الموتَ ، لا يغفل عن تذكَّره ليستعدَّ دائمًا للقاء ربَّه ولكن ﴿ وما تلرى نفسٌ بنَّى أرضِ تموت ﴾ . فربما أقامَ المرتُح بنَّرض وصَرب أوتادَه بها ، وقال لا أبرحُها حتى أُفبرَ فيها فترى به مراى الأَقلارِ حتى بموت فى مكان لم يخطرُ بباله ولا حنثَتُهُ به نفسُه ، ذلك لأن هذا غَيْبٌ عِلْمُه بيدِ صَاحبِ الأَمر ، ﴿ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ عَبِيرٌ ﴾ . وفى الحديث : « إذا أراد الله قبضَ عبد بأرض جعلَ له إليها حاجة » .

فسبحان الواحدِ الأَّحدِ ، سبحان علامِ الغيوبِ ، القائمِ على كلُّ نفسٍ بما كسبت لا يُعْزُب عن علمه شيءٌ فى الأَرْض ولا فى الساهِ .

وطوبى للعبد المؤمن الصالح المتوكل على ربَّه . . طوبى للعبد المؤمنِ المقرَّ بعجز نفسِهِ أمامَ كمال القدرةِ الإلهية ، وكمال العلمِ الإلهيُّ ، طوبى لمن يستعد للقاء العزيز الجبارِ بالعملِ الصالحِ واليقينِ الصادق .

قال رسول الله ﷺ : « مفاتيحُ الغيبِ خمسةُ لا يعلمهم إلَّا اللهُ تعالىٰ : لَا يعلمُ مَنَىٰ تَقُومُ الساعةُ إِلَّا اللهُ ، ولا يعلم ما تَفِيضُ بهِ الأَرحامُ إِلَّا اللهُ ، ولا يعلمُ ما فى غد إِلَّا اللهُ ، ولا يعلمُ بـأَى أَرْضِ تموتُ إِلَّا اللهُ ، ولا يعلمُ مَنَّ يَنْزِلُ الغيثُ إِلَّا اللهِ » .

فَاتَّقُوا الله فى دينكم ، صونوه عن شوائب الشرك ، وأخلصوا التوحيد ُ لله ، ونوبوا إليه لعله يرحمكم .

# الإسلام هوصراط الله المستقيم

الحمد الله ، إذا أراد بأمة خيرًا وقّقها للتمسك بدينها ، والمحافظة على كيانها . والصلاة والسلام على نبينا وهادينا محمد جاء بعقيدة التوحيد والتنزيد ، وأمر بالطاعة وحَنَّ على التحقّ بأخلاق الإسلام العالية . أحمد الله وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، خلق الأُمم مختلفة ، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ، وأشهد أن الهادي الحبيب محمد بن عبد الله ورسول ربً العالمين إلى الناس كانة ، وهو الإمام والقدوة . . اللهم صلً على هادينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا به ، فأحيّوا دينة ، ونشروا شريحَتُه الفراء .

## أميا بعمد . . . . فيا أمها المسلمون :

يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فِينًا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجَهُهُ للهِ ، وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا، وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِمِ خَلِيلًا﴾(١) وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ بَيْنَخِ غَيْرَ الإِسْلَامِ فِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينِ ﴾ (٢) .

# أيها المسلمون :

قبلَ أَن تُشرق على اللَّذيا أَنوار الدعوة المحملية ، كانَ البشر يعيشونَ في حَيرة وعمىٰ . . كانت العقائد زائغة باطلة ،والأُخلاق كانت فاسدة . . وأَفكار البشر متضاربة متخالفة . . فتنافرت القبائلُ . .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٨٠ .

وتنابلت الأُممُ . . يأكلُ قويتُها ضعيفَها . . وفشا الإثم والعلوان . واضطربَ حبلُ الأَمنِ ، وضُوم الناسُ من نعمةِ الاستقرار والطمأنينةِ . . وضلَّ سعينُهم في الحياة اللنيا .

وأَراد اللهُ عز وجل أن بهدى عباده إلى صراطه المستقيم ، وأن يُنقِلُهم. من الكفر والضلال والعمى والعبهل .

أراد الله عز وجل للناس أن يعيشوا في محبة ، وكرامة ، فأرسل نبيّه محمداً وَلَيْكُ برسالة الإسلام بعث الله عز وجل نبيّه محمداً عليه السلام داعياً إلى دين الفطرة . . وهادياً إلى المحق ، ومرشداً إلى كل خير . . فنادى محمد وَلِيَّا في الناس قائلا عن ربه عز وجل : لا يأيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبُّكُمْ ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِينًا . فَأَمَّا النَّيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْه وَفَضْل ، وَيَعْدِمِهُ إِلَيْهُمْ مَنْه رَحْمَةً مِّنْه .

نادى محمد عليه السلام فى الناس داعياً إلى الحق والخيرِ والهدى . . والناس فى لَهَفٍ شُليد ، إلى نورٍ جديد . . يُبكُد ظلماتِ المعتقداتِ الباطلة ، والأَفكارِ البشريةِ المُضِلَّةِ ، فأَقبلَ الناسُ على صوت الحق ، يدخلون فى دين الله أَفواجاً .

أقبل الناس على دين الإسلام ، لأَنه الدينُ الذي يحقق لهم الخير في الدنيا . . والفوز في الآخرة .

فتعاليمُ الإسلام ونظُمه هي صراط الله المستقيم الذي لا عِوَج فيه ، ولا انحراف .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۷٤ ، ۱۷۵ .

الإسلام صراط مستقيم فى العقيدة إذْ دعا إلى التوحيد الخالص . . دعا إلى الإنمان بنَّان الله واحدٌ ، ولا معبودَ بحقُّ سواه

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى ونُسُكى ومَحْيَاىَ وَمَمَانَى لِلهِ رَبُّ المَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِلْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَ أُولُ السُّلْطِينِ ﴾(١) .

والإسلام صراطً مستقيم في الأُخلاق حثَّ على التحلَّي بالفضائل بلا إفراط ولا تفريط .. فلا جُبنَ ، ولا تَهَوَّر ، ولا استكبارَ ولا استيخْلاًة : 
﴿ وَلَا تَجْمُلُ بِكَنَّكُ مَغْلُولَةً إِنَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ البَسْطِ فَنَقُمْدَ مُلُونًا مُخْسُورًا ﴾ (٧).

والإسلام صراطٌ مستقمٍّ فى صلةِ الإنسان بالحياة ونعيمِها ﴿وَالبَنْعُ فِيمَا آتَاكُ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةُ وَلَا تَنْسُ نصِيبَكُ مِنَ الدُّنْيَا ﴾(٣) .

والإسلامُ صواطً مستقيم في طريقة التشريع ، وَوَضْعِ القوانين التي للف إلى خير الفرد والجماعة .. فالقرآن الكريم .. كتابُ الله عز وجل ، دستورٌ خالدٌ ، ومبادئه صالحةٌ لكل زمان ولكل مكان . . وقد أمرنا الله عز وجل وهو خالق البشر ، والعليمُ بما تَصْلُح به حياتُهم ، وتستقيمُ عليه أمورهم ، أمرنا سبحانه باتّباع كتابه والعمل بسُنّة نبيه وتستقيمٌ عليه أمورهم ، أمرنا سبحانه باتّباع كتابه والعمل بسُنّة نبيه وتستورها :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَانَّبِعُوه ﴾ (٤) .

ويقول عز وجل : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) الأنسام: ١٦٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٧ . (١) الأثناء السما

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٥٣ .

<sup>(</sup>ه) الأمراف : ٣

### أمها المسلمون :

الإسلامُ ـ يا عبادَ الله ـ هو دينُ الله الذى رضيه لعباده ، وتعاليمُ القرآن ، ومبادئه هي صراط الله المستقيم الذى لا يضل سالِكُه ، ولا يمتدى تاركه . . ورسولُ الإسلام محمدُ بنُ عبدِ الله كل هو رسولُ ربُّ العالمين إلى الناس كافة . . أنقذ البشرَ برسالةِ الإسلام من الضلال .. ودعاهم إلى ما يُحقق لهم السعادة الكاملة في كل جَوَانب حياتهم . والمسلمون ـ يا عباد الله ـ بخيرٍ ما استمسكوا بكتاب ربهم وسنةِ نبيهم ، ورجعوا إليها في كل أمورهم ، وجعلوا ، بادئ الإسلام أساس حياتهم .

يقول الحق سبحانه ونعال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدٌ تَشْبِينًا . وَإِذَا لَآتَيْناهُمْ مِّنْ لَلَنَّا أَجْرًا عَظِيماً . وَلَهَائِيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيما ﴾ (١) .

وقال الهادى الحبيب ﷺ : « لقد تَرَكَنُكُم عَلَى المَحَجَّةِ البيضاء لَيْلُهُا كَنهارها ، لا يَزيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ » .

اللهم اهدِنا صراطَكَ المستقيم ، واتَّقوا اللهَ ، وتوبوا إليه ، وسلوا الله العافيةَ والمعافناة ، واطلبوا منه المغفرة يغفر لكم .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>۱) النباء : ۲۱ – ۲۸ ,

## للخطبة الثانية :

<sup>(</sup>١) الجن ٢٠١٠.

# آية الكرسي تضمنت النوحيد النقى الخالص

الحمدُ للهِ ، تَحْمَلُهُ ونَستمينُهُ ونستغيرُه ، ونعوذُ بهِ من شُرورِ أَنفسِنَا . مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ، وَمَن يُضْلِلْ فلا هَادِى له ، وَنشْهَدُ أَن لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ ، وأن محمداً عبدُه ورسولُه ، أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بينَ يَدَى الساعةِ . مَنْ يُطِع اللهُ ورسولَه فقد رَشَد ، ومن يَشْصِهما فقد خَوى . نسالُ اللهُ رَبّنا أن يجعلنا مِمَّن يُطيعه ويُطيع رسولَه ، ويثبعُ رضوانَه ويَجْنبُ سخطَه ، فإنّما نحنُ بهِ وله .

نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام، وجعلنا من أهل التوحبيد الخالص ومن أتباع نبيه الهادى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به ، وعمل بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا .

### يا عبــاد الله :

وكلَّ ما ذُرَ آتِ قريب ، ولا بُعْدَ لما هُو آتِ . لا يُعَجَّل اللهُ لَعَجَلَة أحد ، ولا يَخفُّ لأَمرِ الناس ، ما شاء اللهُ لا ما شاء الناس ، يُريد اللهُ أمرًا ويُريد الناسُ أمرًا ، ما شاء اللهُ كانَ ولو كَرِهِ الناسُ ، ولا مُبْعد لما قرَّب اللهُ ولا مُقرِّبَ لما بَعَّد اللهُ ، لا يكونُ شيءٌ إلا بإذنِ اللهِ جلَّ وعز ». أمسا بعسد: . . . فيا أمها الموحسدون .

## قال الله تعالى :

﴿ اللهُ لا إِلٰهُ إِلاَّ هُو الحَّى التَّبُّومُ لا تَأْخُلُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّلُوات وما فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الذّى يَشْفَعُ عندَه إِلا بإِذْنه يَعْلَمُ ما بِيْنَ أَيديهِم وَمَا خَلَفْهُم ولايُحِيطُون بِشَىء منْ عِلْمِه إِلا بِمَا شَاء وَسَحَ تُحُرْسيُّه السَّمُواتِ والأَرْضَ ولا يَتُودُه حِشْظُهُما وَهُوَ العَلَى المظِيمِ ﴾ (١) أفضل آيــة :

هذه آيةُ الكرسيِّ ، وهي ذاتُ شأنِ عظم ، إذْ تضَمَّنَت التوحيدَ ، وَنَفَتْ عن الذات العَليَّة ما لا يليقُ بها ، وأثبتت لها صفات الكمالِ ونعوتَ الجلال ، وَبَهِنَتْ عظمةَ المُلْك ، وَدَلائلَ القدرة ، وبراهينَ الرَّحْدَانية .

وعن أَبِي بن كعب رضى الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْ قال : « يا أَبا المُنْلِر ، أَتدرى أَيُّ آيةِ من كتاب اللهِ مَمَك أُعظمُ ٢ قلتُ : ﴿ اللهُ لا إِلٰهُ إِلا هُو الحَيُّ القيُّومِ ﴾ فضرب في صدرى وقال : لِيَمْنِك العلمُ أَبا المنذر ؟ وقال : ( والذي نفسي بيده إنَّ لها لِسانًا وَشَفتين تُقدَّس الملكَ عند ساق العرش » .

وكان عبد الرحمنِ بنُ عوفٍ إذا دخلَ بيتَه قرأ آيةَ الكوسيُّ في زوايا بيتِه الأَربع ، كأنه يَلْتَمِسُ بذلك أن تكونَ له حارسًا ، من جوانبِه الأَربعة ، وأن تَنْفي عنه الشيطانَ من زوايا بيته .

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صارع جِنّيا ، فصرءَهُ عمر ، فقال له الجنّى : خلّ عنى، حتى أُعَلَّمَكَ ما تَمْتَنِعُون به منّا. فخَلَّ عنه ، وسأله ، فقال : إنكم تَمْتَنِعُون منا بآيةِ الكرسيّ .

واشتملت آيةُ الكرسيِّ على اسم « الله » واللهُ اسمٌّ مختصَّ بالمعبود بالحقِّ ، لم يُطلقُ على غيرِه سبحانه وتعالى ، وَهُو عَلَمٌّ عَلَى الدَّاتِ الواجبِ الوجودِ المستحقِّ لجميعِ المحاملِ ، وهو أعظمُ أسهائِه نعال

<sup>(</sup>١) القدة : ٥٥٠ .

لدلالتِه على الذاتِ العليةِ الجامعةِ لكل صفاتِ الألوهيةِ ، المنعوتةِ بنعوث الربوبية ، المنفردةِ بالوحدةِ في الذاتِ والصفاتِ والأفعال .

# ﴿ لا إِلْـه إِلا مُــو ﴾

إنها كلمةُ الإخلاصِ تدلُّ على نَفْى الإلهيةِ عن كلِّ ما سوى اللهِ تعالى كانناً مَنْ كان وإثباتِ الإلهيةِ لله وحُدَه دون ما سواه ، فهو سبحانه المنفرد بالإلهيةِ لجميع الخلائقِ ، وهذا هو التوحيدُ الذى دَعت إليه رسلُ اللهِ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين ، ودلّ عليه القرآنُ الكريم . و « لا إله إلا الله » أصلقُ الكلام ، وأهلُها العالمون بها ، العاملون بمقتضاها هم أهلُ اللهِ وحِزْبُه ، والمنكرون لها هم أعداءُ الله ، وأهلٌ لغضبه ونقمتَه لأنهم شرادُ الناس .

(الحيُّ القيُّوم): (الحيُّ): أى المتصفُّ بالحياةِ الأَبديةِ التي الدينية الله بداية لم ولا نهاية ، فهو سبحانه الباقى الذي لا سبيل عليه للفناء ، والله تعلى الحيَّل على الحيَّ الذي لا يَمُوت ، و (القيوم): الدائم القيام بتدبير الخان وحفظه ، فهو سبحانه القائم على كلِّ نفس عما كما يم المبين حتى يجازيَها بعملِها من حيثُ هو عالمٌ بها لا يَحْفَى عليه شيءٌ من أمورها، وهو سبحانه القائم الحفيظ لكلَّ شيء ، والمعطى له ما يه قوامه ، كما قال تعالى : (اللّين أغطى 'كلَّ شيء خلقه ثمَّ هَدَى السّنةُ ما ومن تمام القيُّوميةِ أنَّه سبحانه (لا تأخُذُه سِنةٌ ولا نَومٌ والسَّنةُ ما يَمَقَلُم النماسُ فإذا صار في القلبِ سُتى نوما ، فهو سبحانه له الكمال المطلقُ لا يعتريه نقصٌ ولا غفلةٌ ولا ذُهولٌ عن خلقه ، وهو تأكيدٌ للشّوم القائِم على كلُّ نفس عا كسبت ، الحفيظ لكل شيء لا يغيب عنه سبحانه شيء ، ولا تخفي عليه خافيةً .

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَّا فِي الْأَرْضُ ﴾

وكلُّ ما فى السموات والأَرضِ خاضعٌ لحكيه ، واقعُ تحت سلطانِه وقهرِه ، لا يشاركُه أُحدٌ فى هذا الملكِ ، وليس لأُحدِ معه أَمرٌ ولا نَهيٌّ ، ولنتذبرُ قولَه تعالى :

﴿ إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحمٰنِ عَبْدًا ﴾.

ولتأكيدِ بيانِ هذا الملكوتِ العظيمِ تُقرِّر الآيةُ أَن أَحدًا لا ينالك أَن يشفعَ لأَحد يومَ القيامةِ إِلّا إذا أَذِنَ له الرحمن ﴿مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعَ عِنْدَه إِلا بإذْنِهُ ﴾ .

كما قال تعالى : ﴿ لَا يَتَكَلّمونَ إِلاَ مَنْ أَذِنَ أَه الرَّحْمَن ﴾ ثم إنَّهم ـ أيضًا \_ لا يَشْفَعون إلا لِمَن ارْتَضَىٰ ، وهذا دليل عَظمتِه سبحانه وجلالِه وكبريائِه ، ومن حديث الشفاءة يقول الهادى الحبيب ﷺ : « . . آتى تحت العرش فأخرُّ ساجِدا ، فيكتعني ما شاء الله أن يكتعني ، ثم يقال : ارفع وأسك واشفَعْ تُشَفَعْ ، لما قال \_ فيَحد لى حَدًا فأَدْخِلُهِم الجَدَّة » .

وهو سبحانه ﴿ يعْلُم مَا بِينَ أَيْدِيهِم ومَا خُلْفُهُم ﴾ :

وَعِلْم الله عز وجل محيط بجسيع مخلوقاته ماضيها ، وحاضرِها ، ومستقبلها ، يعلم ما كان منهم وما سيكونُ ، ويعلم دنياهم وأخراهم .

أما علم البشرِ فقاصرٌ مهما ارتقت علومهم ومعارفُهم ، فهم لا يعلمون إلا ما شاء الله أن يعلَّمهم ، وما علَّمه لعبارهِ أشبهُ بما يَأْخَذُ منقارُ العصفورِ من ماء البحرِ إذا قِيسَ بعلم الله تعالى ، وما أراد الله أن يُودٌ به عبادَه من المعلوماتِ عَلَّمهم إياه ، ويسَّر لهم سبلَ التحصيلِ ، فالأَمْرُ بيده وحده ﴿ ولا يُحيطون بشيء من عِلْمِه إلا عا سَاءَ ﴾ ولذا أور

الله نبيَّه بقوله : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ (١) .

﴿ وَسِعَ كُرسيُّه السَّمُواتِ والْأَرْضَ ولا يَتُوده حِفْظُهما ﴾ :

وتلك آيةً من آياتِه الدالَّةِ على عظيم قدرتهِ عز وجل ، وممَّا يجبُّ علينا أَن نؤمنَ به من عَالَم الغيبِ الذي أَخبر اللهُ به في كتابِه وعلى أَلسَبْ أَسُلُهُ وفي الكرسيُّ يقول الرسولُ الحبيبُ ﷺ : ﴿ يا أَبا ذر ، ما السمواتُ السبعُ مع الكرسيُّ إلا كَخَلْقَةٍ مُلقاً إِني أَرضٍ فلاةٍ \_ صحراء\_ وفضلُ العرشِ على الكرسيُّ للا كَخَلْقَةٍ مُلقاً في أَرضٍ فلاةٍ \_ صحراء\_ وفضلُ العرشِ على الكرسيُّ كفضلٍ الفلاةِ على الحلقةِ » .

وهذا يُنبَى عن عظم مخلوقاتِ الله عز وجل ، فكيف يُعجِزُه حفظُ السموات والأَرض ومَن فيهما ، وما فيهما ، وما بينهما ، بل حِفظُهما سهلٌ يسيرٌ لديه سبحانه وتعالى ، لا يَثُوده ذلك ، ولا يَشُقُ عليه ، ولا يُثقَلُه .

والكون البديعُ الجميلُ المحيطُ بنا بما فيه من تناسق ونظام ، وما تناشر فيه من كواكبَ ونجوم ، وما جرى على يابستِه من بحارٍ وأنهارٍ كلُّ هذا وغيرُهُ مضت عليه ألوفُ السنين وهو مُسخَّر لما خُلِق له ، لم يختلُ نظامه ، ولا تصادمت أجرامه . . ألا يدل ذلك كلَّه على وجود الخالي المدبِّرِ الحكيم القادرِ العالم ﴿ الَّذِي أَعْطَى كلَّ شَيْءٍ خُلَقَه ثُمَّ مَدى ﴾ (٢) .

﴿ وهو العلُّ العظيمُ ﴾

حقًا . . إنه العلُّ الشأنِ الذي علا بذاته وبصفاته عن مداركِ الخاتِ بالكُنْهِ والحقيقةِ ، وتاهت الألبابُ في جلالِه ، فهو عزّ وجل

<sup>.</sup> ۵۰ : مله : ۲) . ۱۱ و : مله : ۵۰ . (۱)

الْأُعلى من كلِّ شيءٍ ولذا أمرنا بقوله : ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ ۗ (١).

وهو سبحانه ، العظيم ، القدرة الذى لا تصلُ العقولُ إلى كُنْهِ
ذاتِه ، ولا تُدركه الأبصار ، فهو سبحانه أعظم من كل عظيم فى ذاته ،
ووجوده وَعِلْمه ، وقُدرته ، وسُلطانه ، وحِكمته ، ونفاذِ حُكمه :
﴿ لَيْسُ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (٢) فسبحان ربِّى العظيم الآمر بقوله : ﴿ فسبِّحْ
باسير ربِّكُ العَظِيم ﴾ (٣) .

فاتقوا الله – عباد الله – وأخلصوا التوحيد ، واجعلوا عبادتكم خالصة لله وتوبوا إليه يتب عليكم ، واستغفروه يغفر لكم .

عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : يقول الله عز وجل في الحديث القدسي :

« إنِّى أَنا اللهُ لا إِلهَ إِلا أَنا ، مَنْ أَقرّ لى بالتوحيد دَخل حِصْنِي ،
 وَمَنَ دَخل حِصْنِي أَبِنَ عَلَيْنِي ».

وعن ابن عباسِ رضىَ اللهُ عنه أَن رسُولَ الله ﷺ قال : يقولُ ربُّ الهزَّة في الحديث القلمينُّ :

ه مَنْ عَلِمَ أَنى ذو قُدْرة على مَغْفِرَةِ الذُّنوبِ ، غفرتُ له ولا أبالى
 ما لم يُشرك بى شَيئًا » .

أَقُولُ قُولُ هَذَا وأُستَغْفُرُ اللَّهُ لَى وَلَكُمْ .

<sup>(</sup>١) الأعلى ١ .

<sup>(</sup>٢) الشورى ١١ .

<sup>(</sup>٣) الواقعة ٩٦ .

# احفظوا أيماتكم ولاتحلفوا إلاوأنع صادقون

قال الحقَّ تبارك وتعالى : ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللهِ عُرْضَةً لأَمَالِكُم أَنْ تَبَرُّوا وَتَنَقُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ واللهُ سَيِعٌ عليمٌ \* لا يُوَاخِدُكُم اللهُ باللَّمْوِ فَى أَيْمَانِكُم وَلَكَنِ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَت قُلُوبُكُم واللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (١) .

شُرِعت اليمين فى الشريعةِ المطهرة صيانةً للحقوق من الفيياع عند عدم القدوة على إقامةِ البيناتِ ، وعند إنكارِ الخَصْم على ذى الحقَّ حقَّه ، ذلك أن الذى عليه الحقَّ ولا بينةً عليه إذا طولب باليمين ليكُفَّ يدَ خَصْمِه ربما أدركته الخشيةُ من الله فيتصور عظمةَ شأْنِ اللهِ القاهرِ فوق عبادِه ، فتحصُل عنده الإنابة وتردّه إلى الحق الرهبة من عقاب. البارئ عزّت قارتُه فيعطى الحقَّ استحقَّه وتنحسُ المنازعاتُ .

هذه هى الحكمةُ التى لأجلها شُرعت الأيمان ، ولكن كثيرًا من الناس ذهبوا بها فى غير مذهبها ، وتجاوزوا الحدَّ بها فى موضيها وفى غير موضيها، وجرت الأيمانُ على ألسنتهم عن قصد وعن غير قصد ، وبمناسبة وفى غير مناسبة مع أن المؤمنَ مأمورٌ أن يحفظ أيمانه ، وبأن يصونُ اسم الله عن كثرة الترداد ، وبألا يجعلهُ مضغةً فى فعه .

ونحن حين نتدبرُ قولَ الله تعالى: ﴿ ولا تجعلوا الله عرضةُ لأَمانكم ﴾ نجد الآية الكرعة ترشدنا إلى ترك الحَلِفِ بالله تعالى إلا عند الحاجة إلى ذلك إذ معنى : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضةً لأَعانكم ﴾ أى لا تكثروا الحلفَ باسمه تعالى ، ولهذا أمر الله المؤمنين بحفظ أَعانهم فقال

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٤ ، ٢٢٥ .

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ﴾ (١) وذمّ سبحانه الشخص كثير الحلف فقال : ﴿ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ (٢) .

والإنسان إذا أكثر الحلف قلّت مهابتُه وكثر حِنثُه واتُهم بالكذب وانعدمت ثقة الناس به ، وفاته ما يريدُ من قبول قولِه وتصديقه، قال بعضُ المفسرين : من منامً كثرة الحلف أنه يقلل ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به ، فهو يشعرُ بأنه لا يصدَّقُ فيحلفُ ، ولهذا وصَفه اللهُ تعالى بالمهين ، وكثيرًا ما يُعرِّضُ الحلافُ نفسه للخطإ إذا حلف على المستقبل ، ثم إنه لا يكون إلا قليل الخشية والتعظيم للله تعالى ، لا يكون إلا قليل الخشية والتعظيم لله تعالى ، لا يُعمِّم إلا أن يُرضى الناس ويكونَ موثوقًا به عندهم ، فتعريضُ اسم الله تعالى للحلف بدون سبب قوى ولا حاجة داعية إليه ، ينشأ عنه فقد هيبة الله وإجلاله في نفيس الحلاف ، وعلى هذا فيكون قوله تعالى : لأرأن تَبرُّوا وتتَقُوا وتُصلِحُوا الله على معرضاً لأعانكم إرادة أن تَبرُّوا وتتقو وتُصلِحُوا الأن من يُكثِرُ الحلف بالله يجرئ على الجنْث إذ قد يعجز عن الوفاء بيمينه .

﴿ والله سميعُ ﴾ أى لأقوال العباد ولما يلفظون به من الحلف وغيره . ﴿عليمُ بنياتهم وبما يصدرُ عنهم فعلى العبدِ أن براقبَ ربَّه ، وأن يحاسبَ نفسَه عندكلٌ قول أو عمل ليكون من المفلحين .

إذا كان الله عز وجل قد نهانا عن أن نجعل اسمه الكويم عرضة لأيماننا ولو حقًا فكيف يستبيح إنسانٌ الحلفَ بالله كذِبًا ، لقد عظم الله سبحانه وتعالى جزاء اللبين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلاً ، وأوعدهم بحلول نقمتِه عليهم جزاء اجترابهم على الإقدام على الأيمان مع الإصرار

<sup>(</sup>۱) المسائدة : ۸۹ . (۲) القسلم : ۱۰ .

على الكذب فقال عز وجل: ﴿ إِن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَمْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم نَمَنَّا قَلِيلاً أُولئكَ لا خَلَاقَ لَهُمْ فَى الآخِرَةِ ولا يُكَلَّمُهم اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِم يَزُمُ القيامَةِ ولا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) .

إِن الكذِبَ فَى نَفْسِهِ جَرِعَةً ، لأَنه قلبُ للحائق، وتعميةً على الناسِ وفيه ضلالُ وإضلالُ كما أن الكذب داعية إلى فقدِ الثقةِ فى المعاملة وف المحادثةِ فإن انضمَّ إليه تأكيدُه بالأَعانِ الكاذبةِ كانت الجرعةُ أكبر، ولنتلبر ــ أَمِا المؤمنون ــ الوعيدَ الذي جاء فى الحديث الشريف.

يقول الصادقُ الأمينُ مَرَيِّكِالِيَّةِ : " من حلف على يمينِ صَبر (٢)وفى رواية : يمينِ كاذبة ليقتطعُ بها مالُ امرىً مسلم لقبى الله وهُو عليه غضبان . وفى رواية فليتبوأ مقعدَه من النار » .

فالحبيبُ الهادى وَتَلِيْنِ يُبيِّنُ لنا أنَّ من أَقْدَمَ على حَلفِ اليمين الكَاذبةِ ليهتضم بها حقوق الناسِ ، غضِبَ الله عليه يوم لقائِه ، ومن يَحْلِلُ عليه غضبُ الله عز وجل فقد خَسِر الدنيا والآخرة .

والذي يحلف الله كذباً متعمّداً سميت بمينه عَموساً ، لأنها تَغيسُ صاحبها في الإنهم الذي يستحق به النار ، واليمينُ الغموسُ من الكبائر ولا يكفّرُها عِنْقُ ولا صلقةٌ ولا صيامٌ ، بل لابد من التوبة الصادقة وأداء الحقوق والاستقامة ، وقد جاء في الحديث الذي رواه عبدُ الله ابنُ عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَنْظَيْقٌ قال : « الكبائرُ الإشراكُ بالله ، وعقوقُ الوالدين ، وقتلُ النفس ، واليمينُ الغموس » .

فليحذر المؤمنُ من غضب ربِّه ، وليحفظُ لسانه عن الحلِّف ،

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۷۷ .

 <sup>(</sup>۲) يمين صبر ، وفي رواية « يمين مصبورة » وهي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم ،
 فإذا كذب الحالف اشتد إئمه .

وليحذر الكذب فيه وبخاصة إذا كان القصدُ من الحلف أكل حقوق الناس بالماطار ، أو الخمانة والغشُّر .

لقد كان من فضل الله علينا ورحمتِه بنا أن رفع عنا سبحانه وتعالى إثم الأيمان التي تجرى على اللسان من غير قصدٍ لليمين ، ولا إرادة للحلف ، يقول سبحانه وتعالى :

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّذِو فِي أَيْمَانِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُم واللهُ غَفُورٌ كَلِيمٍ ﴾ (١) .

واللغو هو الساقطُ الذي لا يُعتَدُّ به من كلام وغيره ، واللغو من اليمين هو الساقطُ الذي لا يُعتْدُ به في الأعان وهو الذي لا عَقْدُ مَعَه .

وفى اليمين التي هي لغو يقول ابن عباس رضى الله عنهما : هو قول الرجل في دَرَج كلامه واستعماله في المحاورة « لا والله وَبَكَي والله " دون قصد لليمين . وقال المروزى : لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: « لا والله وبلى والله » في كلامه وحباته غيرً معتقد لليمين ولا مريدها .

وقال أبو هريرة رضى الله عنه إذا حلف الرجل على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يُظهّر خلاقُه،أى فإذا ليس هو فهو اللغو، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به مالك ، ومثاله كما إذا حلف شخصٌ بالله أنه لا نقودَ معه الآن ظائًا أنها ليست معه ، وهي معه ، أو حلف أنه ما ذهب إلى السوق أمس معتقلًا صِدْق نفسِه مع أنه ذهب إليها .

قال مالك : أحسن ما سمعتُ فى هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقنُ أنه كذلك ثم يُوجد الأمر بخلافِه فلا كفارةَ فيه ،

<sup>(</sup>١) البقسرة : ٢٢٠ .

والذى يحلفُ على الشيء وهو يعلمُ أنه فيه آثمُ كاذبٌ ليرضى به أحدًا ، أو يعتذرَ لمخلوق ، أو يقتطعَ به مالاً فهذا أعظمُ من أن يكونَ فيه كفارةً ، وإنما الكفارة على مَنْ حلفَ ألا يفعلَ الشيءَ المباحَ له فعلُه ثم بفعله ، أو حلف أن يفعله ثم لا يفعله مثل أن يحلفَ ألا ببيعَ ثوبهُ يعشرةِ دراهمَ ثم يبيعه بمثل ذلك ، أو حلف ليسافرنْ غدًا ثم لا يسافر.

والمعنى لا يؤاخِذُكم الله أى لا يعاقبكُم بلغو اليمين الذى يَحلف أَحدُكم بالظنَّ ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم أى اقترفته من إثم القصد إلى الكذب فى اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقولُه ، وهى اليمين الغموس . . . والمعنى لا يؤاخِذُكم أى لا يُلزمُكُم الكفارة بلغو اليمين الذى لا قصد معه ، ولكن يُلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبُكم ، أى مما نوَت قلوبُكم وقصدت من الأمان ، ولم يكن كسب اللسانِ وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقدة » (والله غفور حليم كسب اللسانِ وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقدة » (والله غفور حليم كسب اللمان وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقدة » (والله غفور حليم كسب اللمان وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقدة » (والله غفور حليم كسب اللمان وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقدة » (والله غفور حليم كسب اللمان وحده ، وتِلك هى اليمين المنعقد ، وتولك مالمنه سبحانه وإحسانا ورحمة معاده .

## أيها المؤمنون :

إن المسلم إذا حلف فلا يحلِف إلاباسم من أساء الله تعالى أو بصفة من صفاته ، ولا يحلف إلا عند الحاجة من صفاته ، ولا يحلف إلا عند الحاجة الملجئة لِلْخَلِفِ لإظهار حق ، أو دفع تُهمة وظلم وإبطال باطل ، وليحلر التاجر المسلم الحلف في البيع والشراء لأن كُثرة الحلفِ تفقيدُ الثقة ، والله أمرنا بأن نحفظ أعاننا .

إن الحلف تعظيم وتقديس ، والتعظيم والتقديس لله وحده ، وإن الحلف مع تعمّد الحالف الكذب إثمّه عظيم ، وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله توبة تصوحا نادمًا على ما كان منه وهذِه همى اليمينُ الغَموس، أما إذا حلف المسلمُ على أمر مباح يريدُ عملَه في المستقبل العاجلُ أو الآجل ثم لم يعمله أو على شيء أنه لا يفعله ، ثم فعله فهذه هي اليمينُ المنقدة وفيها الكفارةُ عند عدم الوفاء بما حلف عليه بإطعام عشرةِ مساكينَ أو كسوتِهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام .

قال الله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُم اللهُ بَاللَّغْو فَى أَيْمَانِكُم وَلَكَن يُؤاخِذُكُم اللهُ بَاللَّغْو فَى أَيْمَانِكُم وَلَكَن يُؤاخِذُكُم بِما عَقَّاتُمُ الْأَيْمانِ فَوَهِمُونَ الْمُلْكُمْ أَوْ تَعْرِير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثلاثةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ فَاللَّهُ لَيْمَانِكُمْ وَالْحَفَظُوا أَيْمَانِكُمْ كَثَلُكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرون ﴾ (1).

ومن فضلِ الله علينا أن تجاوز لنا عن الأَيْمَان التي تجرى على اللسان بدون قصد ، ولا نيَّة ، ولا يُرادُ منها عزمُ الشخص على فِعْلِ شيء أو تركِه ، كما رحمنا بعلم المؤاخذة على اليمين يحلفها المسلم معتقدًا صدق نفسِه ثم يتبين له أنه كان ناسيًا وهذه هي اليمينُ اللَّغو.

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سيعَ رسولُ الله ﷺ عُمَرَ رضى الله عنه يحلف بأَبيه ، فقال : ﴿ إِنَّ اللهُ يَنْهَاكُم أَنَ تَخْلِفُوا يِآبِائِكُم ، فَمَن كان حالفا فليخلِفْ بالله أو ليصْبِتْ ﴾ .

وأَمْر رسول الله ﷺ المسلمين أَن يقولوا:« وربِّ الكعبةِ ، إذا أَرادوا أَن يحلفوا ولا يقولوا « والكعبة » .

وعن إياس بن ثعلبة الحارثي رضى الله عنه : قال : قال رسول الله تعلقه : « مَن أَقْتَطَعَ حتَّى الرىء مسلم بيمينه فقد أوجبَ الله له النَّارَ ، وحرّم الله عليه الجنَّة » قالوا ولو شيئًا يسيراً يا رسول الله ؟ قال : « ولو كان قضيبا مِنْ أَرَاك » .

فاتقوا الله فى الأَعان ، وراقبوه فى أقوالكم واخشوه فى كل شؤونكم وتوبوا إليه لعله يرحمكم .

<sup>(</sup>١) المسائدة : ٨٩ .

# مَنْ أُولىياءُ الله ؟

أمسا بعسد : فقد قال الله تعالى :

﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ ﴾ (١) ».

# أيها المؤمنون :

يُخبر الله عز وجل أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ، فكل من كان تقيا كان لله وليًّا .

كلُّ مَنْ آمن بالله وأطاعَهُ ووالآهُ فأحبٌ ما يُحبه اللهُ ، وأبغض ما يُجبه اللهُ ، وأبغض ما يُبغضه اللهُ ، واثنتمرَ لما أمر به ، وانتهى عمّا بيرضى ، با يَرْضَىٰ ، وأعطى مَنْ يُحِبّ أن يُعطى ، ومنع من يحب أن يُمنع ، فهو ولَّى الله ، ومن كان كذاك فإن الله يتولى حفظه ورعايته ويواليه بإحسانه فهو سبحانه : ﴿ يتولّى الصالحين عَم.

والله عز وجل يقول : ﴿ اللهُ وَئُى الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظَّلماتِ إلى النُّور والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم من النَّورِ إلى الظُّلُمَاتِ أُولِيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ (٢) .

فالناس إما أولياء لله عزَّ وجل يواليهم بإحسانه ويُنيرُ بصائرهُمْ بالحقَّ، وإما أولياءُ للطاغوت [الشيطان]يصدُّهم عن الهدى، ويُوردُهم مواردَ الدَّنى، وإذا كان أولياءُ الله هم المؤمنين الصالحين الأَتقياء فإنه تبعًا للذَك تتفاوتُ درجاتُهم، فمَنْ كان أكمل إممانًا وأشدَّ تَقُوى كان أكمل

<sup>(</sup>١) يونس ٢٢ ، ٦٣ ، (٢) البقسرة : ٢٠٧ .

وَلَاية وذلك أَن الناس يتفاضلون في وَلاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في التقوى والإيمان ، ولذا فإن أفضلَ أولياء الله هم أنبياؤه وأفضلَ أنبيائه المرسلون منهم ، وأفضلَ المرسلين أولو العزم : نوح وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمدُ عليهم صلواتُ الله وسلامه ، وإن أفضلَ أولى العزم محمدُ وَيَلِيقُهُ فهو سيدُ الأولياء ، وإمامُ الأنبياء ، وف الحديث : و . . . وأنا أكرمُ وُلدِ آدمَ على ربّى ولا فَخرَ » ، وقال : « أنا سيدُ وألدِ آدمَ على ربّى ولا فَخرَ » ، وقال : « أنا سيدُ وألدِ آدمَ يوم القياء الله يُوجَدون في جميع مَنْ آمنَ بالنبي محمد وَلِيقَالِهُ وأطاع وأولياء الله يُوجَدون في جميع مَنْ آمنَ بالنبي محمد وَلِيقالِهُ وأطاع يوجدون بين أهلِ القرآن ، وأملِ العلم وفي أهل الجهاد ، كما يوجدون يوجدون بين أهلِ القرآن ، وأملِ العلم وفي أهل الجهاد ، كما يوجدون على التجارِ والصَّناع والزَّراع وغيرِ هؤلاء من كلِّ مَنِ استقام واعتللَ على طاعة الله عَقَدًا وَوَلاً وَفِعَلاً وداوم على ذلك حتى يأتَيُهُ اليقين ، قال الحرُّ تَابِرُكُ وتعالى

﴿ إِن النِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُم استَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عليهم الملائِكةُ أَلَّا تَخَفُوا ولا تَخْرَنُوا وأَبْشِرُوا بالجَنَّةِ النِّي كُنتُمْ تُوعَدُونَ • نحنَ أُولياؤُكم, في الحياةِ النَّنيا وفي الآخِرَةِ ولكُم فيها ما تَشْتَهَى أَنفسُكُمْ ولكُمْ فِيها ما تَذَخُونَ • نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رحِيم ﴾ (١)

فالأُتقياءُ الصالحون أولياءُ الله لا يحزنون على ما خلَّفوا وراتهم فى الدنيا ، ولا يخافون مِمَّا يستقبلون من أهوال الآخرة إذ : ﴿لهُمُّ البُّمْرِيُ

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۳۰ -- ۳۲ .

فى الحياةِ النَّنيا وفى الآخرة ﴾فالولىّ عند موته يقول له مَلَكُ الموت : ﴿ السلام ُ عليك يا ولىَّ الله ، اللهُ يقرئك السلام ﴾ إنها تحيةً مباركة ! تمكُّ القلبَ أَمنًا وسرورًا ، يقول الله عز وجل :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلاثَكَةُ طَبِبِّينَ يقولُونَ سَلامٌ عَلِيكُمُ ادْخُلُوا الجَنةَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وفى حديثِ البراء : إِنَّ المؤمنَ إِذَا حضره الموتُ ، جاءه ملاتكة بِيضُ الوجوه والثباب ، فقالوا : اخرجى أيتها الروح الطيبةُ إِلَى رَوِّح وَرَبِّحَان وربِّ غِيرِ غَضَبان ، فتخرجَ من فيه كما تسيل القطرةُ من فيه السقاء » .

ومن بشراهم فى الآخرة كما قال تعالى :

﴿ لَا يَخْزُنُهُمُ الفزع الأَكبر وتتلقَّاهم الملائكةُ هَذَا يومكُم الَّذِي كُنتُم تُوعَدون ﴾ (٢) .

#### يا أهـل الإعـان:

ومن أمارات أولياء اللهِ أنهم يستديمون الخوف من الله والخشية من غضبه وانتقامِه إلى أن تتنزلَ عليهم الملاتكة لتبشرَهم ، وتُلقى عليهم السلام .

وإن الَّذِين بُشُروا بالجنةِ من أصحابِ رسولِ الله ﷺ لم يَزلُّ خَوْفُهم بسببِ هذه البشْرى بل كانوا أكثرَ تعظيمًا لله عز وجل ، وأشَدَّ خوفًا وهيبَةً .

والولىُّ \_ أَيضًا \_ تُذَكِّر بالله رؤيتُه ، فعن ابن عباس قال : قال رجل :

<sup>(</sup>١) النحل : ٣٢ . (٢) الأنبيـــاء : ١٠٣ .

يا رسولَ الله ، من أَوليــاءُ الله ؟ قال ؛(الذين إذا رُءُوا ذُكِر الله ، وفي رواية عن عمر وضى الله عنه : « الذين يُذْكَر الله بر رُبتهم ».

والولَّ يؤدَّى فرائضَ الله لاَنَّها أَحبُّ الأَعمال إلى الله ، ويدخل فيها الفرائش الظاهرة والفرائش الباطنة ، أما الظاهرة فهى ما أمِرَ العبد بفعله كأداء الصلوات ، وإخراج الزكاة ، وصوم رمضان وحجِّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وكذلك ما أمر العبد بتركه كترك السرقة والزى وشرب الخمر والنميمة والغيبة وكلِّ ما حرَّمه الله على عباده ، وبي عنه . . أما الفرائض الباطنة فهى المتصلة بالعقيدة كالعلم بالله والتوكل عليه وتوحيده والإعان بكلِّ ما أخبر به فى كتبه وعلى ألسنة رسليه . . فكلُّ من صحَّت عقيدتُه وطهر باطنه وظاهره واستقام على أمر الله ، فهو ولنَّ لله على تفاوت فى درجات الأولياء تبعًا لتفاوت درجاتهم فى التقوى ومناؤلم فى الإيمان .

#### يا أمها المؤمنون :

قال رسول الله ﷺ : يقول الله عز وجل : من عَادَىٰ لى وليًّا فقد آذنتُه بالحرب ، وما نقرَّب إلىّ عبدى بشيءاًحبَّ إليَّهِمًّا افترضتُعليه.

فإذا أراد العبد أن يترق فى منازلِ الصالحين ، ويصعد فى مدارج ِ الوَلَايةِ فعليه أن يداومَ على أداء الفرائضِ أولا ، وأن يكثِرَ من النوافِل ثانيا فإذا فعل مع الإخلاص والرغبة فيا عند الله توئى الله أمرَه ظاهِره وباطنه وكفَّ حواسًّ عن الشرور والمعاصى وفى الحديث القدميَّ :

 وما يزال عبدى يتقربُ إلى بالنوافل حتى أُحبَّه ، فإذا آحببتُه كنتُ سَمْته الذى يَسْمع به ، وبَصَره الذى يبثير به ، ويَده التى يَبْطِشُ بها ، ورجَله التى بمشى عليها ، ولئن سأّلنى لأُعْطينَه ولئن استعاذ بى لأُعبلنّه ، أى تصير حواسه منقادة لأمر الله ، خيرة دائماً بتوفيق من الله وقضل . فإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة كان المعادى له معادياً لله عز وجل ، ومن عاداه فقد حاربه وفي الحديث: فني يستمع وبى يبيم وي يبيني المحرب، وبي يمثين ولي يبيني المحرب، وبي يمثين ولي يمثين الحرب، والمؤمن التي يُحبُ أهل التقدى والصلاح ، ويؤاخيهم لله ، وفي هؤلاء يقول النبي يحبُ أهل التقدى والصلاح ، ويؤاخيهم لله ، شهداء تغيطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى ، قبل: يا رسول الله ، خبرنا من هم ؟ وما أعمالهم فلملنا تُوجيهم ؟ قال : هم يَعرفون الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوهم لنور ، وإنهم على منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يَعزنون إذا حزن الناس ، ثم قرأ : ﴿ أَلا إِنْ أُولِياءَ الله لا يوف عليه م يخزنون ﴾ .

## أمها المؤمنون :

اليقول الله لللكي الموت : الْعَلَيْنَ إلى وَلَيَّى فلان فَلْتِي به فإنَّه قلد جرَّبتُه بالسَّراء والشَّراء فوَجلتُه حيثُ أُحِبُّ الْتِيْنَ به فلأريحنَّه ، . فطوبي لمن سَلك طريق النَّق والمُمدى ، وأقام الفرائض واجتهد في سائر الطاعات ، وداوم على الإخلاص ليكون ذا منزلة بين أولياء الله الصالحين . واتقوا الله وتوبوا إليه – عباد الله – فالتائب النادم كمن لاذنب له .

# منزلة الشنة النبوتية منالقرآن الكريج

## أما بعد . . فيا أمها المؤمنون :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُولِ فَخُلُوهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْه غَانْتُهُوا ﴾ (١) .

وقال جل شأنه :﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْرُ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَانُزَّالَ إِلَيْهِمْ ﴾(٢) وقال سبحانه :﴿ فَلْيَحْدِرِ اللَّهِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهمْ فِئْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهِمْ عَذَابٌ أَلْبِهِ ﴾ (٣) .

#### أمها المؤمنون :

إن هذه الآياتِ دلت على وجوب اتُباع أمر النبيِّ محمد ﷺ والأَخْذِ عنه ، ولزوم ظاعته ، والانقياد لكلٌ ما جاءً به فلا يسع أَحدًا ردُّ أُمرِهِ لفرض الله طاعته .

وقد قرن الله طاعتَه بطاعةِ نبيَّه في آياتٍ كثيرة وجعل طاعَتُهُما سبباً للنجاة والفوز برضوان الله ، والإعراض عنهمًا سببًا للعذاب والهلاك . قال تعالى :﴿ وَمَنْ يطِعِ اللهُ وَرَسُولَه يَدْخِلْه جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْيَهِا الأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ بِمَنَّابُهُ عَلَابًا ۖ إلَيْهًا ﴾ (١) .

ذكر ابن عبد البر فى كتابٍ له عن عبد الرحمن بن زيد : أنه رأى محرِّمًا عليهِ ثيابه ، فنهى المحرَّم . فقال : اثنى بآية من كتاب الله تنزع ثيانى ... أى تأمر بأن ينزع الرجل المحرم المخيط ... قال : فقرأً عليه : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُلُوه ومَا نَهَاكُم عَنه فانتَهوا ﴾ .

<sup>»</sup> مختار من كتاب « مع القرآن الكريم » للمؤلف بشيء من التصرف .

<sup>(</sup>١) الخسر : ٧ . (٢) النحل : ١٤ .

<sup>(</sup>r) النــور : ٦٣ . (t) الفتـــح : ١٧ .

#### أمها المؤمنون :

إن تشريع الرسولي الله يوخي وإن لم ينزل قرآن . . فقد روى أبو داود عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله على أنه قال : و ألّ وإلى أوتيت الكتاب ومثلة معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكة يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتُم فيه من حلال فأجلُوه وما وجدتُم فيه من حلال فأجلُوه وما وجدتُم فيه من حرام فحرِّموه ، ألا لا يَحِلُّ لكم الحمار الأهلُ ولا كلُّ ذي ناب من السباع ولا لُقطة معاهد ، إلا أن يستغي عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يُعْروه فإن لم يُعُوه فلا أن يُعْقِيهُمْ عمل قواه ا

فقولُه ﷺ :أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه معناه أنه أوتى من الوحْيى الباطن غير المتلوَّ مثل ما أعطى من الظاهر المتلوَّ .

وأَنه أُوتِيَ الكتابَ وحَياً يُتلَى ، وأُوتِيَى من البيانِ مُثلَه ، أَى أَذِن له أَن يبين ما في الكتاب فيعم ويضع ما في الكتاب فيعم ويضع ما في الكتاب ، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلوً من القرآن .

وقوله : ١ يوشِكُ رجلٌ شبعان ؟ الحديث ، يحدُّر بهذا القولِ من مخالفةِ السُّنُو التي سَنَّهَا بما ليس له في القرآنِ ذكر .

I والأريكة : السرير I وأراد أصحاب الترقُّهِ والدَّعَة الذين لَزِموا البيوت ، ولم يطلبوا العلم من مُظانَّه . وقوله : و فله أن يُعقِبُهُمْ(٢) ممثل قَرِكُهُ ١٢٨) : هذا في حالِ المُضطَّرِّ الذي لا يجدُ طعاما ويخافُ التلف على نفسِه فله أن يأخذ من مالم بقدرِ قِراه – أي ما يكفي طعامه وسدّ جوعه – عَرَضَ ما حَرَمُوه من قِواه ، أي من الطعام يقلمونه له .

<sup>(</sup>١) يعقبهم : من المعاقبة ويروى مخففاً ومشدداً .

<sup>(</sup>٢) القرى: بكسر القاف ما يقدم الضيف.

قال البيهةي : وهذا خَبَرٌ من رسولِ اللهِ ﷺ عمّا يكونُ بعده من ردَّ المنتدعة حديثُه فَوُجِدَ تصديقُه فها بعده .

ومن الآياتِ السابقةِ وغيرها ومن الحديثين السابقين يتضح لنا : أن المسلم لا يستطيعُ أن يعبدَ اللهَ حقَّ عبادتِه ، وأن يؤدى فرائضه على الرجه الذي طلبه اللهُ من عباده إلا إذا عول بالسنَّر النبوية .

أن الذين تعلَّقوا بظاهر القرآن الكريم \_ قديمًا وحديثاً \_ وتركوا السنةَ التي قد ضُمَّنَتْ بيانَ الكتاب ضالُّون مُفِلُّون وليسوا على طريق الإسلام، وإن ماتوا على إنكارهم السنةَ الصحيحةَ ماتوا على الكفر والعياذُ بالله .

أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المُكَّى ، أن عمرانَ ابنَ حُسَين رضى الله عنه ذكر الشفاعة ، فقالَ رجلٌ من القوم : يا أبا جنيد إنكم تُحدَّنُونَنا بأحاديث لم نجد لها أصلًا في القرآن ، فغضب عمران وقال للرجل : قرأت القرآن ؟ قال : نعم قال : فهل وجدتَ فيه صلاةً المِشاء أربعاً ، ووجدت المغرب ثلاثًا ، والغداة ركعتين والظهر أربعاً ، ولهد أربعاً ؟ . قال الرجل : لا .

فال عمران : فعن من أخفتم ذلك ؟ ألسّم عنّا أخذتموه(١) وأخذناه هن رسول الله ﷺ ؟ . أوجلتم فى القرآن من كل أربعين شاة شاة ، أوفى كُلّ كذا بعيرا كذا ، وفى كل كذادرهما كذا ؟

قال الرجل: لا. قال: فعن من أخلتم ذلك ؟ أَلسَم عنا أخلتُموه ، وأخلناه عن النبي ﷺ ؟

وقال : وجلتم فى القرآن ﴿ وَلَيُطُوّقُوا بِالْبَيْتِ الْمُتِيقِ ﴾ (٧). أوجلتم فيه : « فطوفوا سبعاً واركموا ركعتين خُلْف المُقَامِ » . ثمّ قال عمران : أما سمعتُم اللهُ قال فى كتابه : ﴿ ومَا آثَاكُم الرسولُ فخذوه وما نهاكُمْ عنه فانتهُوا ﴾ .

## أيها المؤمنون :

إن البيان من النبيِّ ﷺ لما جاء في القرآن الكريم يقعُ على ضربين وهما :

بيانٌ لمجمل في الكتاب الحكيم ، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها .

عن حسان بن عطية قال : كان جبريل عليه السلام ينزل على وسول الله عَلَيْهِ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يعلَّمه إياها كما يعلَّمه القيان .

وقال الإمام أَحمد : إن السنة تفسر الكتاب وتبيُّنُه .

وبيانٌ آخر وهو زيادةً على حكم ِ الكتاب كتحريم نكاح ِ المرأة على

أي عن الصحابة لمن بعدم أذن الصحابة واسطة بين النبى صلى الله عليه وسلم ومن جاموا بعدم من التابعين .

<sup>(</sup>٢) الحج : ٢٩ .

عمَّتِها وخالتِها ، وتحريم الحُمُر الأَهلِيةِ وكلِّ ذى نابٍ من السباع ، والقضاء بالبمين مم الشاهلِ وغير ذلك .

قال الإمام الشافعى : فرض الله على الناس اتباع وَخِه وسنن رسولِه فقال فى كتابه : ﴿ لِقَدَ مَنَّ اللهُ عَلَىٰ المؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مَّنْ أَنْفُيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُرَكِّيهمْ وَيُعَلِّمُهُمُّ الكِتَابَ والحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبينٍ ﴾ (١) مع آى سواها ذكر فيهن الكتابَ والحكمة . . .

قال : فَذَكَرَ اللهُ الكتابَ وهو القرآن ، وذَكَرَ الحكمةَ فسمعتُ من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنةُ النبيُّ ﷺ.

وقال تعالى : ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولى الأَمْر مِنْكُم ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فَى شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ﴾ (٢) .

﴿ فَإِن تَنازَعَتُم ﴾ يعنى اختلفتم فى شيء ﴿ فَرُدُّوه إِلَى الله والرسول ﴾ ، يعنى \_ والله تعالى أعلم \_ إلى ما قال الله والرسول .

قال الشافعى : فَأَعْلَمُهُمْ أَن طاعةَ رسولِ اللهِ وَلِلْكَيْقِ طاعتُه فقال : ﴿ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجلُوا فى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَّمَّا نَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴾ (٣) .

وإن ما رواه بعضهم من أن النبيّ ﷺ قال : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْحَدَيثُ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كَتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ وَافقه فَخُذُوه ، وإِنْ لَمْ يُوافقه فَاتَرَكُوه ﴾ باطل لا أصل له فهو حديث موضوع .

قال البيهةي : إن هذا الحديث ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۸۵ (۲) النساء : ۹۵ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٥٠.

وقد ألزمنا الله عز وجل بالعمل بالكتاب والسنة معاً . قال تعالى : 

(يا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾(١)

وروى ابن عباس أن رسول الله وَ الله الله الله خَلَيْلُهُ خطب الناس في حَجَّة الوداع فقال : و إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضلُّوا أَبدًا ٤ أَمرين النين : كتاب الله وسنة نبيتكم ، أيها الناس ، اسْمَعُوا ما أقول لكم تعيشوا به » .

. وهذا الحديث ورد بعبارات منعددة وكلُّها تحضُّ المسلمين على التمسك بالكتاب والسنة .

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « من أحيا سنتي. فقد أحبّني '، ومن أحبّني كان معي في الجنة » .

وعن المطلب بن حنطب أن رسولَ الله وَ اللهِ عَلَيْكُ قال : « ما تركتُ شيئًا بما أمركم اللهُ به إلا وقد أمرتُكم به ، ولا تركتُ شيئًا مِما نهاكم اللهُ عنه إلا وقد نبيتُكم عنه \* .

فاتقوا الله ــ عبادَ الله ــ واستغفروه يغفر لكم ، وتوبوا إليه لعلكم ترحمون .

<sup>(</sup>۱) عسد : ۲۳

## للخطبة الثانية

إِن طاعةَ رسول الله ﷺ طاعةٌ لله ، يقول تعالى : ﴿ مَنْ يُطِع ِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَلْمَاعَ اللهِ ﴾ (١) .

وأخرج البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ( كلُّ أَنَّي ينخلون الجنة إلا من أبي ، قالوا : يا رسول الله وَمُن يَأْلُ ؟ قال : مَنْ أَطَاعَن دخراً الجنة ومَنْ عصالى فقد أبّى » .

وإن السنةَ مع الكتاب أُقيمت مقام البيانِ عن اللهِ فهى مُبيَّنَةُ لأحكامه ومفصلةٌ لمُجْمَلاته كما قال تعالى : ﴿ وَٱلْتَوْلَنَا إِلَيْكَ اللَّـكُرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ لِلَيْهِمِ ١٤٧٠ . وإن العملَ بالسنة النبوية فرضُ لازم .

قال الإمام أحمد بن حنيل : السنةُ عندنا آثار رسول الله ﷺ ، والسنةُ تغسرُ الفرآن ، وهي دلائلُ القرآن .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٨.

# الحياء لايأق إلأبخير

الحمد الله ، نستعينه ، ونستهديه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئتات أعمالنا ، من مده الله فلا مضلً له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونصلًى ونسلًى على رسول الهدى والحق محمدٍ لبن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار.

فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النّبي ﷺ أنه على الله عنه ، أعلاها قولُ على الله عنه ، أعلاها قولُ لا إله إلله الله ، وأدناها إماطةُ الأَذى عن الطريق والحَياءُ شُعْبَةٌ من الإمان » .

# أيهاً الإخوة المؤمنون :

جاء الإسلام بعقائد وخصال ، هي أركانُ لبناء الأمة ، وأُسُّ السعادتِها وعمادٌ مُحكَم لبناء مدنيتِها الطاهرةِ الصحيحة. وفي كل فضيلة ، وفي كل خصلة من الخصال التي جاءنا يها هذا اللدينُ الحنيفُ . باعثُ للأُمة على استكمالِ مقومات حياتِهَا الراقية ، ومُحرَّكُ للهمم إلى إسعادها . ومن الخصال الجليلة التي حث عليها الإسلامُ خلَّةُ الحياء وهو تأثرُ النفس ، وانفعالُها من كل ما يَعِيبُهُ اللينُ ، أولا يرضي عنه ذوقُ المؤمنين الصادقين اللين يخشُون الله ويرجون رحمته .

و والحياءُ لا يأتى إلا بخير ، ، لأن من كان الحياءُ له زينة فإنه يرتدع عن القبيح ، وبمتنع عن مجاوزةِ الحدودِ التى رسمها له اللدين ، ويعود دائمًا إلى الحق والعدل والإنصاف.. فكأنَّ الحياء لصاحبِه رقيبً على أفعاله ، وحاجز يردُّه عن الآثام . . يردُه عن الفسوق والعصيان ،

لذا كان الحياء من أجل الأخلاق التي عنحها الله عبده ويجبله علينا ... فصاحب الحياء وصحب الحياء وصحب الحياء لا يجور ولا يفسق ، ولا يؤذى أحداً بيد أو بلسان ، يخجل ويستحيى من إغضاب الله عز وجل ولا يُرتكب ما يُنفِس الرحمٰن ، ثم هو يَخجَل من الناس . . ويلوب عجلاً من نفسه إذا حائثته بكسر حجاب الفضيلة ، وولوج باب الرديلة . . صاحب الحياء يراقب الله دائما ، ويحاسب نفسه .

قال الراغب : الحياءُ انقباضُ النفسِ عن القبائح، وهو من خصائصِ الإنسان ، وجعله الله سبحانه في الإنسان - أي سَجِيةٌ من. سَجاياه - ليرتدعَ به عمَّا تنزع إليه النفس من القبائح .

وقيل فى بيان معنى الحياء كذلك : الحياءُ وَسَطُّ بين الخَجَلِ والوقاحة . . أمَّا الخجل فهو حَيْرةُ النفسِ لفرط الحياء ، ويُحْمَد الخَجَلِ فى النَّسَاء والصبيان ، ويذمَّ فى الرجال .. وأما الوقاحةُ فهى مذمومةً بكلَّ إنسان ــ رجل كانَ أو امرأة \_ إذ الوقاحةُ انسلاحٌ من الإنسانية وحقيقتُها . لَجَاءُ النفسِّ \_ أَى تمادها \_ فى تعالى ما يُغضب الله .

وقال الماوردى : الحياءُ فى الإنسان ثلاثة أُوجه . أُحدها : حياؤه من الله تعالى . والثانى : حياؤه من الناس . والثالث : حياؤه من نفسه . فأمًّا حياءُ الإنسانِ من الله فيكون باميثال أُوامرِه ، والكفَّ عن زواجره ، وهذا يكون من صحة الدين ، وقوة اليقين .

وقد روى عن النبيّ وَتَشْكِلُهُ أنه قال : السَّتَحْيُوا من الله عزَّ وجل حقَّ الحياء . فقيل : يارسول الله : إنا لنستحيى من الله ، والحمدُ لله ، قال : ليس كذلك ، ولكن الاستحياء من الله حقَّ الحياء : أن تحفظ المرأس وما وعَى(١) ، والبطن وما حَوَى(٢) ، وتذكَّرَ الموتَ والبِلَى ، وَمَنْ أَرِادَ الآخِرَةُ ترك زِينةَ الحِياةِ الدنيا ، وآثَرَ الاخرةَ على الأُولى ، فَمَنْ فعل ذلك ، فقد استخيا من الله حتَّ الحياء » .

فصاحبُ الحياء يكون دائمًا على خشية من الله عزَّ وجل فهو يُؤمن بالحقِّ ، ويتَّبِعه ، ويُنكر الباطلَ وينبذُهُ ، ويأْنفُ من تعاطى المنكرَاتِ، ويَعَارُ على الحقوق ، ويصونُ الحُرُمَاتِ .

والإنسان الصدوقُ حَيِّ ، والعفيفُ حيٍّ .. فالحياءُ كُلُّه خيرٌ ، وثمراتُه الطيبةُ تعودُ على الفردِ وعلىٰ الجماعةِ بكلِّ خير .

قال الرسول الهادى ﷺ : « الحياءُ نظامُ الإيمانِ ، فإذا انحلَّ نظامُ الشيء تبدَّد ما فيه ونفرَّق » .

وأما حياءُ الإنسان من الناس . . فيكون بكفٌّ أذاه عنهم ، ورعايةِ حقوقهم ، كما يكونُ بترك المُجَاهَرَةِ بالقَبيح . . فالمرمُ إذا كملت مروعتُه استحيا من الناس ، وحسُنت سيرته في المجتمع ، ووثق به للحيطون به وأحبُّوه .

وقد أكّد الجبيب الهادى على ، قُبح صنيع من يُجاهر بالمعصية ، ويُطْهِرُ على اللهِ عدم المبالاةِ ، بقول أو بفعل مِمّا لا يُرضى الله عز وبطّ ، مِنْ تلك الأقوال والأفعال التي تُناق كمال المروءة وحُسن الخلق . وبن من تلك الأقوال والأفعال التي تُناق كمال المجاهرين ، وإنّ مِن المَحَانَةِ أَنْ يعمل الرجلُ بالليل عَملًا ، ثم يُصْبحُ وقد سَترهُ اللهُ فيقول : يا فلانُ عَمِلْتُ البارحة كذا وكذا ، وقد باتَ يسترُه ربّه ، ويُصْبحُ يكشِف سُترُ الله عنه ، .

<sup>(</sup>١) ما وعى الرأس : السبع والبصر واللسان .

<sup>( )</sup> ما حوى البَّن : المأكول والمشروب ، أى طلب الحلال من الرزق واستعمال جوارح الإنسان في طاقعا تش .

وأمًّا حياءُ المرء من نفسِه فيكون بالعقةِ ، وصيانةِ خَلَواتِه ، ومذا قد يكونُ من فضيلةِ النفس وحسنِ السريرة ، والشعورِ الدائمِ بأن اللهَّ عزَّ رجلً يعلم سرَّ العبدِ ، وعلانيتَه ، ولا يَنخْفَىٰ عليه سبحانه خافيةٌ .

فالحياة لا يأتى إلا بخير ، ويَصون المرَّ مِن كلِّ شرَّ ، وقد قيل : متى كمل حياءُ الإنسانِ من وجوهه الثلاثةِ ، أى حياؤه من الله ، وحياؤه من الناس ، وحياؤه من نفسه ... فقد كملت فيه أسباب الخير ، وانتفت عنه أسباب الشر ، وصار بالفضل مشهوراً ، وبالجميل مذكورا .

والحياء للإنسان بمثابة الماء للزرع ، فكما أن الزرع إذا نال حاجته من الماء نما وصارت له نضارةٌ وبهاء ، فكذلك المؤمن الحيّ نرى في وجهه به الخير ، وسات الصلاح ، ونلمح في أفعاله ما يدلُّ على نماء الإيمان وقوة اليقين في قلبه ، ولذا كان المؤمن الحيّ من أهل النعيم الأخروى ، أما المجرأةِ على القبيح الذين لا يجلون من الحياء ما يزجرهم عن ارتكاب المحظور فإنهم أهل البذاء وهؤلاء يقول فيهم الحبيب المصطفى والإعادُ في الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه : « الحياء من الإيمان والإعادُ في النار » .

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ شُن فى شيء إِلَّا شانه ، وما كان الحياءُ فى شيء إلا زانَه ﴾.

ذلك أن عدم حياء المرء يجره إلى أن بسايرَ هواه ، وإلى أن يقتحمَ حدودَ الله ، وفى مثل هذا يقول النبيُّ ﷺ : ﴿ إِن مَا أَدركَ الناس من كلام النبوةِ الأُولى : يابنَ آدمَ إِذا لم تستحى فاصْتُمْ ما شِشْتٍ » .

وفاقد الحياء يموت فى نفسه الشعور بالخجل من فعل الشرَّ ومن إتيانِ القبيح ، ولذا تجدّه ساقطَ الهمة ، قليلَ المروءة، عيَّابًا فحَّاشًا ، يتجنب أهل الخير مخالطتَه ، ولا يرضى ذو مروءة معاشرته ، ولا يؤتمن على عرض أو مال أو سرَّ ، فهو بغيض إلى الله ، بغيضٌ إلى الناس لما له من جرأة على المعاصى ، يقول الحبيب المصطفى وَ الله الله الله الله عبداً نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تَلْقه إلَّا بَغيضًا ، ومن أمارات أهل الصلاح أن الواحد منهم إذا عُرضت عليه أفعاله التي يهم بفعلها فإنه يجعلُ حياءه حَكمًا عليها فإذا لم يَرَ فِيها ما يُستحيا منه لحسنها وجمالها وموافقتها لما يُرضى الله فإنه يقدم عليها ، وفي هذا الهنى جاء قولُ النبي وَ الله اللهنى جاء قولُ النبي وَ الله المُختَنِبُه ، وسُتل حكيم عن المروءة فأجاب : وما كرفت أن تسمعه أذناك فاجتنيته ، وسُتل حكيم عن المروءة فأجاب : ألَّ تعملُ في السرَّ شيئًا تستحيى منه في العلانية .

إن معرفة المؤمن بالله ومعرفته بعظمته عز وجل وبقربه من عباده ، واطلاعه عليهم ، وعليه بخائنة الأعين وما تُخفى الصدور لمن أعلى خصال الايمان .. بل من أعلى درجات الإحسان ، ذلك أن زيادة العلم بالله والشعور المائكم عمراقبته سبحانه وتعالى ، يجعل المؤمن يَسْتَحْيى أن يراه ربّه حيث نهاه ، ويحثى أن يكرص نفسه لغضب الله ، فيتُعْيِل على الخير ويتزود بكل ما هو جميل ومحبوب من الفضائل والآداب ، ويُحِبُّ أن يراه ربّه حيث أن يراه . .

قال الله تعالى : ﴿ بِالْبُهُمَّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وَيَوْمَ وَنَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ عَظِيمٌ ويَرْمَ نَرُونَهَا تَلْهُمُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَنَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ مِسِكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَلْيِلاً ﴾ (١) . عن زيد بن طلحة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْلَةُ : واللهُ اللهُ عَلَيْلَةً : واللهُ اللهُ عَلَيْلَةً : واللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ الله

فاتقوا اللهُ عباد الله ، وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم .

<sup>(</sup>۱) الحج : ۲ ، ۲ ،

# القِت مالثالِث

١٣ \_ الصلوات المكتومات .

« من خطب النبي صلى الله عليه وسلم » للخطبة الثانية

١٤ \_ صلاة الجمعة ( فضلها \_ حكمها \_ آداما ) . ــ خطبة أخرى في الجمعة

١٥ \_ أم الكتاب .

للخطبة الثانية

١٦ \_ الزكاة ركن الإسلام.

١٧ ــ شهر الحبرات والبركات .

١٨ ـــ السنن الرّواتب .

١٩ ـ فرض على المستطيع .

٢٠ \_ بيوت الله .

٢١ – صيام التطوع .

للخطبة الثانية

٢٧ \_ عيد الفطـر .

٢٣ \_ التطهر والنظافة في حياة المسلمين .

٢٤ \_ الصبر والمصابرة والمرابطة والتضحية .

عناصر أساسية لتحقيق النصر.

# الصلوات المكتوبات

يقول الحقُّ تبارك وتعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُرِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوه عندَ اللهِ ، إنَّ اللهَ بِمَا تَمْمَلُونَ لِمُعِيرٌ ﴾ (١) .

#### ياعباد الله :

فى الآية الكرمة السابقة ، يأمر الله عباده بإقامة الصلاة ، وبإيتاء الزكاة ، والأمرُ معناه الوجوب ، وإقامةُ الصلاة : أداؤُها بأركانها ، وسننها ، وهيئاتها فى أوقاتها على النحو الذى بَيِّنته سُنَّةُ الذي المادى وسننها ، والصلاةُ عِماد الدين الذى لا يقوم إلا به ، وهى من أعظم أركان الإسلام ، من حافظ عليها فهو السعيدُ الرابح ، ومن أضاعها فذلك الشيُّ الخاسر .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ رأْشُ الأَمْرِ الإِسلامُ ، وعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَخُرُوهُ الصَّلَاةُ ،

والصلاة نور وجاء للعبد يوم يلتي ربه ، عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه عنه أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه عنه قال رسولُ الله والحمدُ لله تمكزُن أو تمكزُ ما بين الساء والأرض ، والصلاة نورٌ ، والصلقة بُرهان، والصبرُ ضِياء ، والقرآنُ حُجَةٌ لك أو عليك » .

وقد فرض الله عز وجل الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ، وأَمرُنا

<sup>(</sup>١) البقسرة : ١١٠ .

سبحانه بالمحافظة عليها ، وعدم النهاون بأمرها ، أو التكاسل عن أدائها، أو التفريط فيها . . فالمسلم مطالب بأدائها ما دامت روحُه فى جسده : الصحيحُ والمريضُ فى ذلك سواء ، وكذلك المسالم والمحارب ، والمقيم والمسافر ، والرجل والمرأة – إلا فى حالى حيض المرأة ونفاسها – .

قال الله عز وجل : ﴿ حَالِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوَّسْطَى ، وَوَمُوا اللهِ عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوَّسْطَى ، وَوَمُوا اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَكُمُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَىٰ اللهِ تَكُولُوا تَعْلَمُون ﴿ (١) . والأَمر في قوله تعالى : د حافظوا ، خطاب لجميع المكلفين ذكوراً وإنائًا والآية أَمْرُ بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها ، والمحافظة : هي المداومة على الشيء ، والمواظبة عليه . وفي الآية السابقة دليلٌ على أَنَّ الصلاة لا تسقط عن المسلم في حال الخوف من علو أَو غيرِه ، فأحرى ألا تتشقط بغيره من مرض أو سقر أو نحوهما .

وبهذا تميَّزت الصَّلَاة عن سَاثر العِبادات. ولهذا قال العلماءُ : « إِنَّ تاركَ الصلاة يُعتن ، لاَّنها أشبهت الإيمان الذي لا يَسْقط بحال» . وقالوا فيها كذلك : « الصلاة إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابةُ عنها ببدن ولا مال فيقتل تاركها » .

ولما كان للصلاة هذه المنزلة ، فإن الإسلام شدَّد النكير على من يفرَّط فيها وهدَّد النين يضيعونها . قال الله عز وجل : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلاة ، وانَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يلْقَوْنَ غَيًّا ، إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰتِكَ يَلخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يظُلَمُونَ شَنْكًا ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) البقـرة : ٢٣٨ ، ٢٣٩ . (٢) مريم : ٩٥ ، ٦٠ .

فَمَنْ \_ إذن \_ هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة ؟ . وما معنى إضاعتهم الصلاة -. وما معنى إضاعتهم الصلاة كلم توعّدهم الله بالوبل إلّا إن تابوا ، وعادوا إلى الحقّ بإقامة الصلاة ؟ . قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة . وقال غيره : هم أولئك الذين أضاعوها بالتأخير .

ويفسر ذلك قول سعيد بن المسيّب رحمه الله : هو ألا يصلى الظهرَ حتى يأتي المعسر ، ولا يصلى العصر حتى يأتي المغرب ، ولا يصلى المغرب إلى الغنجر ، ولا يصلى الفجر إلى المغرب إلى العسلى الفجر إلى المغرب الفجر إلى المغرب ، ولا يصلى الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن مات وهو مصِر على هذه الحالة ولم يتُب توعده الله بغيّ ، وهو واد فى جهنّم بعيدٌ عمقه ، نحبيثٌ علمه . وقيل : غيّ ، واد فى جهنم تستعيدُ منه أوديتُها . والمعروف فى لغة العرب أن الفيّ يطلق على كلّ خير . . فينبغى يطلق على كلّ خير . . فينبغى لن يتهاون فى أمر الصلاة ، بتركها أو تأخيرها عن أوقاتها بلون عفر شرعي أن يسرع إلى التوبة والإنابة . ولنتذبر الوعيد والتهديد للمتهاونين شمر الصلاة فى قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمَصَلَّيْن وَالَّيْنِ وَمَا الله في مَاهون ﴾ (١) . أى فويلٌ للمصلين الذين يَسْهون عن الصلاة قلة مبالاة مها ، حتى تفوتهم ، أو يخرج وقتُها . .

وعن عنان قال : سمعت الرسولَ عَلَيْهُ : يقول : « لا يتوضأ رجلُ فيحسِن وضُوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها » فَطُوبي لمن أدى الصلاة بنامها وكمالها وخشوعها وحافظ عليها حتى يفارق الدنيا ، والويل لمن فرّ ل فيها ، واستكبر عن أدائها ، شم خرج من الدنيا ولم يسجد لرب العالمين . الويل له ﴿ يَوْمُ يُكُشْفُ

<sup>(</sup>١) المامسون : ؛ و ه .

عُنُّ سَاقِ ، وَيِدْعُوْنَ إِلَىٰ السَّجودِ فَلَا يَسْتَطِيعون ﴿ خَاشِيَّةٌ أَبْصَارُهُم تَرْهَقُهُم ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُون ﴾ (١) .

نعم . . . إنهم لا يُدْعون إلى السجوديومَ القيامة تعبُّدا وتكليفًا ، ولكن توبيخًا وتعنيفًا على تركهم السجود في الدنيا وهي دار الابتلاء والعمل ، فتخشع إذ ذاك أبصارهم فلا تعود تُرفع ، ويَغْشَى الللَّ وجوهَهُم، ويذكرون أنَّهم ﴿ كَانُوا يُدْعَوْن إلى السُّجُودِ وهُمْ سَالِمُون﴾ أى وهم أصحاء قادرون فجحدوا وأبرًا ، واستكبروا ، وكلَّبوا .

وقد صرحت الأحاديث الشريفة بكُفر تارك الصّلاة تكاسلا أو أو تشاغلا عنها بما لا يعَدُّ فى الشرع عذرًا ، كما قررت الأحاديثُ وجوبَ قَدْلِه ، فعن جابر قال قال رسول الله ﷺ ، بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر تركُ الصلاةِ ».

وعن بريدة قال : قال رسول الله عليه : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة ، فمَن تَركَها فقد كَفر . . » ومن الأحاديث المصرحة بوجوب قتل تارك الصلاة عمدًا من غير عدر ، ما رواه ابن عباس رضى الله عنه النبي والله قال : « عرى الإسلام ، وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الإسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الله : « عليه أن لا إلّه إلّا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم مضان » .

وعن ابن عمر أن الذي على قال : ٩ . . . أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا وسولُ الله ، ويُقيموا الصلاة ، ويُوتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا متّى دماءهم وأموالَهم إلّا بحقُ الإسلام ، وحمائهم على الله عز وجل . . » .

<sup>(</sup>١) القسلم : ٢٢ ، ٣٣ .

وهذه الأحاديث الشريفة تدل على عِظَم فضّلِ الصلاة ، وعلى وجوب المحافظة عليها ، وأدائيها فى أوقاتها ، وقد أخبرنا الحبيبُ الهادى ﷺ أنَّ من حَافظ على الصلاة وأدَّاها بنامها وكمالها مع الخشوع فيها كانت له نبرًا وبرهانًا ونبجاة يوم يقوم الناسُ لرب العالمين .

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي و الله عن الله ي الله عَدْرَ الله وبُرهانًا ونَجَاةً الصلاة يومًا فقال الله من حافظ عليها كانت له نور ا وبُرهانًا ونَجَاةً ولا بُرهانً ولا بُرهانً ولا بُرهانً ولا بُرهانً ولا بُرهانً ولا بُرهانً ولا بنجاةً ، وكان يوم القيامة مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ وأُبيَّ بن خلف الله وعن عبادة سمِعتُ رسول الله والله يقلق يقول : الا خمس صلوات افترضهنَّ الله من أَحْسَنَ وضوءَهنَّ وصلَّاهُنَّ له قتهنَّ وأتمَّ ركُوعُهُنَّ وسُجُودَهُنَّ وخُصُوعُنَّ كان له على الله عهد أن يُغفِّر له وَمَنْ لم يَفعل فليس على الله عهد أن يُغفِّر له وَمَنْ لم يَفعل فليس على الله عهد أن يُغفِّر له وَمَنْ لم يَفعل

والصلاةُ أولُ ما يُحاسب به العبدُ يومَ القيامة من عمله ، فإن صلَحَت فاز ونجا وإن فَسدت خاب ورُدَّ عليه سائرُ عمله . .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْلُهُ : إن أُولَ ما يُحاسب به العبدُ يومَ القيامةِ من عمله صلائه ، فإن صلَحَت فقد أقلح وأنجح ، وإن فَسدت فقد خاب وخَسِرَ ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الربُّ عزَّ وجل : انظروا هل لعبدى من تطُوُّع فيكمل ما ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائرُ أعماله على هذا .

ومن دعاء الأنبياء:﴿ (ربنا إِنِّى أَسكَنْتُ مِن ذُرِّتِي بِوَاد غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَبَيْكَ السُّحَرَّم ربَّنَا لِيُقَيْمُوا السَّلاقُ (۱)﴿ (ربَّ اجَّعَلَىٰ مُقْرِمِ الصلاءَ وَمِنْ ذَرِيْنَ ربَّنَا وَتَقَيْلُ دعَاء ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٧ . (٢) إبراهيم : ٠٠ .

وعن عَبْانَ بنِ عَفَانَ رضى الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يقول: « ما من امرىء مسلم تحضرُه صلاةً مكتوبةٌ فيُحْسِن وضوءَها وخشوعَها، وركوعَها إلا كانتُ كفارةً لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤْت كبيرة، وذلك الدهر كله . . » .

وروى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى: «أحبُّ الأَعمالِ إلى اللهِ الصلاةُ لوقتِها ثُمَّ بِرُّ الوالِكين ، ثم الجهادُ في سبيل الله . . ».

فاتقوا الله \_ عباد الله \_ وتوبوا إليه ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

#### \* \* \*

#### للخطية الثانية:

لقد أمر الله عز وجل جميع أنبيائه ورسله بالصلاة ، وفرضها على المؤمنين فى كل العصور ، فهذا رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول حين أشارت إليه أمه وهو فى المهد صبيًّا : (قال إنَّى عبْدُ الله آتَـانِى الكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ، وَجَعَلَنِى مُبَاركًا أَينَما كنتُ وأَوْصَانِى بالصلاة والزَّكاةِ ما دُمْتُ حيًّا . . ﴾ (١) .

ولنتدبر ما جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه : ﴿ بِابُنَىٰ ۚ أَقِيمِ الصَّلاةَ ، وأَمُرْ بالمعرُّوفِ وانَّهُ عنِ المُنْكَرِ واصْبِرْ عَلَىٰ ما أَصَابَكَ إِنَّ ذَلك من عَرْمِ الْأَمُورُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۳۱ ، ۳۰ . (۲) لقيان : ۱۷ .

لذرى كيف أن الصلاة لم تزل عظيمة الشأن ، سابقة القدم على ما سواها ، مُوسى بها فى الأديان كلّها ... وقد أمر الله عز وجل رسوله الهادى وخاتم رسله ﷺ بأن يُقبلَ هو وأهله على عبادة الله والصلاة فقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ واصْطِيرِ عليها ، لا نسألُك رزقًا نحنُ نَرزُقُكُ والعَاقِبَةُ التَّقُوى ﴾ (١) . وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بإقامة الصلاة ، والإنفاق مِنّا رزقهم الله انقيادًا لأَمْر الله وابتغاء وبينه الكريم قال تعالى : ﴿ قُلْ لعبادِى النَّين آمنُوا يُقِيمُوا الصلاة ، وبينفَقُوا ممّا رزقنامُ مسرًّا وعَكرينية مِن قَبْل أن يَأْتِي يومٌ لا بَيْحٌ فيه ولا يَجلَكُ ﴾ (١) .

وممًا ينبغى أن يلتفت إليه المؤمنون أن يأمروا أبناءهم بالصلاة إذا بلغ الابن سبع سنين ، ويعنَّفه عليها إذا بلغ عشرا ليتمرن الولدُّ عليها ويعتادها بعد البلوغ ، جلما أمرنا الهادى الحبيب على في قوله : هروا أولاكتم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ، واضربُوهم عليها إذا بلغُوا عَشْرًا، وفرَّوا بينهم في المضاجع . . . .

<sup>(</sup>ه) طبه : ۱۳۲

#### صلاة الجمعة فضاها وحكمها وآدابها

قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُمَةِ فاسْتُوا إِلَىٰ ذِخْرِ اللهِ وذَرُوا البَّيْعَ ذَلِكُم خَيْرُ لكُمْ إِنْ كُنْتُهُمْ تَطَلَّمُون . . ﴾ (١)

### خير أيام الأسبوع : أبها المسلمون :

.. يومُ الجمعةِ يومُ مبارَكُ ، وهو خيرُ يومٍ من أيامِ الأسبوع ، كما أحمد نا الحبيب الصطفر ﷺ.

عن أبي لبابة بن عبد المندر رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عن أبي لبابة بن عبد المندر رضى الله عند الله وهو أعظمُ عند الله من يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وفيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفّى الله آدم ، وفيه ساعة لايساًل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه إياه ، ما لم يساًل حراما ، وفيه تقوم السّاعة ، ما من مَلك مُقرّب ولا سماء ، ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وَمُن يَسْفِقْن من يُوم الجُمعة » .

أَى أَن هذه المخلوقاتِ يَخَفُنُ فى هذا اليومِ فَيُكُثُرُنَ من تسبيحِ اللهِ وتحميلِه ويخشين النشرَ وقبضَ الأَرضِ وَنَفْخُ الصُّورِ ، وفى هذا اليومِ تقومُ الساعة .

#### أفضـــل الصلوات :

وكما أن يومَ الجمعةِ أفضلُ الأَيام ، فإنَّ صلاة الجمعةِ أفضلُ المَيام ، فإنَّ صلاة الجمعةِ أفضلُ الصلواتِ ، وهي فرضُ بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأُمة . قال تعالى :

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِى للصلاةِ من يومِ الجُمُعَةِ فَاسْتُوا إِلَى 
ذَكُرُ الله . . ﴾

#### التحذير من الساون بشأن صلاة الجمعة :

وفى الحديث عن أبى هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره : ٥ . . لينتهين أقوام عن وذعِهِم – أى تر يهم – الجثمات أو ليختِمَن على قلومهم شم ليكُونُن من الفَافلين . . » .

ومعنى و ليختمن الله على قلومه، أى يطبع على قلومه، ويحُول بينهم وبين الهُدى والخير. . وفي رواية و رواح الجمعة واجبُّ على كل مسلم ، ولقد حلَّر الحبيب الصطنى المؤمنين من التهاون في شأن صلاة الجمعة وعدم السعى إليها والتفريط في أدائها مع الجماعة بغير عفر شرعى ، فقال عليه .

« من تَرك ثلاثَ جُمَع تهاؤنًا بها طَبع اللهُ على قلبه » .

وتارك الجمعة ثلاث مراتٍ من غير على أو ضرورة يُكتب من المنافقية. .

فعن أَسامةَ رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ ٥ . . مَن تَرَكَ ثلاثَ جُمُمَاتِ من غيرِ عُذْر كُتِبِ من المنافقينِ » .

ولنتلبر هذا النذير الذى رواه ابنُ مسعود رضى الله عنه قال : إن النبَّ ﷺ قال لقوم يتخلَّفون عن الجمعة : القد هممتُ أَن آمر رجلاً يصلِّ بالناس ، ثم أُخرَّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتَهُم،

### وجوبهــا :

أمها المؤمنون :

وصلاةُ الجمعة تجبُ على المسلم الحُرِّ العاقل البالغ المقيم القادر على السعى إليها الخال من الأعذار المبيحة للتخلُّف عنها . .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ الجمعةُ حَنُّ واجبٌ على كلِّ مسلم فى جماعة إلا أربعةً : عبدُ مملوك ، أو امرأةً ، أو صبيًّ ، أو مريضٌ » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى على قال : ٥ من سَمع النداء فلم يُجِبُهُ ، فلا صلاةً له إلا من عذر ، قالوا : يا رسولَ اللهِ وما العذرُ ؟ قال : خوفٌ أوْ مرض » .

وقد روى موقوفًا على ابن عمر رضى الله عنهما: « لا جمعَة على مسافر » فاحرِض يا أخى المؤمن ــ على أداء الصلواتِ وحضورِ الجماعاتِ ، واحرص على السنى يوم الجمعة لأداء صلاتِها وإياكَ والتهاونَ بشأتُها . . وقد جاء الوعيد الشديد للمفرطين فيها على لسان الصادق الأمين المنظية.

#### فضلهـا:

أما من أدى الصلوات الخمس وصلَّى الجمعاتِ فإن الحبيب المصطفى وسلَّى الجمعاتِ المِن الحبيب المصطفى وسلَّى بشره بتكفير ذنوبه بشرط أن يجتنب كبائر الإثم والفواحش كترك ركن من أركان الدين كالزكاةِ والصيام ،أو ارتكاب ما حَرَّم الله كالسرقةِ وقتلِ النفسِ بغيرِ حقِّ،والربا وشربِ الخمرِ والزنى وشهادةِ الزور ، وما إلى ذلك مِمَّا يشتدُّ فيه مقتُ اللهِ وغضبه إذا لم يصِرِّ على الصغائر ، فإن الإصرار عليها يجيلُها إلى كبائر .

فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ عَيْسِاللَّهِ قال :

 الصلوات الخمس والجمعةُ إلى الجمعةِ كفارةٌ لما بينهنَ ما لم تُغشَى الكياثر » .

فطُوبَىٰ لمن أَدَّى صلاَة الجمعة وحافظ عليها وعلى آدابِها وسنَنِها . . طوبى لمن اجتهد فى الدعاء والتضرع يومَ الجمعةِ ، ففيها ساعةٌ لا يوافقها عبدُ مؤمن يسأَّل اللهَ شبئًا إلا حقَّق رجاءه . .

فعن أبى هريرةَ رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ ذكر يومَ الجمعةِ فقال : « فيها ساعةٌ لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ وهوقائمٌ يصلًى يسأَل اللهُ شيئاً إلا أعطاه » \_ وأشار ببده يقلّلها \_

### التبكىر إلى المساجد للجمعــة :

ويستحب للمؤمنين المبادرة والتبكير إلى المساجلي يوم الجمعة وعليهم السكينة والوقار ، فني الحديث: إذا كان يوم الجمعة قعلت الملائكة على أبواب المسجلي بأيليهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتيهم " وقد قبل إن أول بدعة في الإسلام توك البكور إلى الجمعة وإن الشياطين ينتشرون يوم الجمعة يشطون عزائم المسلمين ، ويغرونهم بالاستمرار في البيع والشراء أو غيرها رجاء ضياع التبكير . . فاحلروا \_ أيها المؤمنون . كيد الشياطين وبادروا إلى المساجد مبكرين لتحظوا برضوان رب العالمين ، وقد جاء في الحديث الذي رواه على بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا كان يوم الجمعة خرجت الشياطين بريتشون الناس إلى أسواقهم . . » الحديث أي يؤخرون الناس ويغورنهم كي يتأخروا عن أدائها .

عن جابر رضى الله عنه : أن رسول الله عني قال في خطبة له :

النص في نهاية تفسير سورة الجمعة في كتاب الجامع لأحكام القرآن

<sup>»</sup> تفسير القرطبي » .

ديا أيَّها الناسُ تُوبوا إلى اللهِ قبل أَن تَموتوا ، وبادِرُوا بالأََّمالِ الصالحة قبل أَن تَموتوا ، وبادِرُوا بالأَّمالِ المصالحة قبل أَن تُشْغلوا ، وَصِلُوا الله بينكم وبينَ رَبَّكم بكثرةِ لِكُورِكُم له ، وكثرةِ الصلقةِ في السرِّ والعلائية تُرزَقُوا ، وتُنْصَروا ، وتُنْصَروا ، وتُنْجَروا .

واعلمُوا أن الله قد فَرضَ عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في شَهْرى هذا ، في عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في عليكم المنا ، في علي عياقي أو بعد مالي وله إمامُ عادلُ أو جائرٌ استحفافًا بها ، أو جُحودًا لها ، فلا جَمَعَ الله شَمْلَه ، ولا بارك له في أمرِه ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا حج له ، ألا ولا صومَ له ، ولا ير له حتى يتوبَ ، فمن تابَ تَابَ الله عله .

ألا لا تؤمَنَّ امرأةً رجلا ، ولا يؤمّ أعرابيًّ مهاجرًا ، ولا يؤمّ فاجر مؤمِنًا إِلَّا أَنْ يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه ، استيينوا بطاعةِ اللهِ على نَيْل ما عندَه من خيرى الدُّنيا والاخرة .

فاتقوا الله ــ عباد الله ــ وحافظوا على الجمعة والجماعات وتوبوا إلى الله لعله يرحمكم .

#### من آ داب الجمعــة

### ــ خطبة أخرى فى الجمعة :

أيها المؤمنون :

عن عبد الله بن بُسْر رضى الله عنهما قال : جاء رجلٌ يتخطّى رقاب الناس يومَ الجمعة والنبَّ وَالْجَلْسُ يخطبُ فقال النبي وَاللَّهِي : «الجَلِسُ فقد آذيتَ وآنيتَ » أى تأخرتَ وأبطأتَ . .

والحديث الشريف بدلً على كراهة تخطًى الرقاب يوم الجمعة والنهى عن ذلك ، كما فيه النهى عن التأخّر والإبطاء في الحضور للجمعة فينبغى المعؤمن أن يحرص على التبكير وأن يبتعد عن كلً ما مِنْ شأنِه يُوذى المصلين ويُستفى من ذلك الإمام ، أوْ مَنْ كان بين يديه فُرجَةٌ لا يَصِلُ إليها إلا بالتخطّى ، وَمَنْ يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة .

وعن معاذِ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ تَخَطَّى رَقَابَ الناسِ يومَ الجمعةِ اتَّخَذَجِسُرًا إلى جهم » .

فعلى الداخل إلى المسجد أن يجلسَ حيث انتهى به المجلسُ مكملا الصفوف الناقصةَ شاغلاً الأماكنَ الخاليةَ ، وليس له أن يتخطَّى رقابَ الناسِ ، ولا يجلسَ فى مؤخرة المسجد مع وجود تلك الأماكن الخاليةِ حتى لا يعرَّضَ نفسَه وغيرَه بِتَخَطَّى الرقابِ للعقابِ الشديد ، وهو اتخاذُه جسًا إلى جهنم . .

كما ينبغى للمؤمن أن ينصتَ للخطبة ويتدبرَ معانيَها ويَعيى الموعظةَ ولا ينشغلَ عن الإنصات وُليحذر الكلامَ والإمامُ يخطب.

فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِذَا قَلَتَ الصاحِبكُ يومَ الجُمعَةِ والإِمامُ يخطبُ أَنصِتْ فَفَد لَغَوْتُ . . ﴾ . ومعنى لغوت : خِيْتَ من الأَجر . . وقيل : أخطأُتَ ، وقيل بَطَلَتْ فضيلةُ جُمعتك .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:قال رسولالله وَ الله عَلَيْهِ : « مَنْ تَكلَّم يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ فهو كَمَثْلِ الحمارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، والذي يقول له أَنْصِتُ لِيس له جُمعةً » .

أَى أَن قلبه خال من خشية الله وهو غافلٌ عن وعظِ الإمام ، وعن فائدةِ الجمعة لهذا شُبَّةً بالحمار يحملُ الكتبَ ولا يعيى ما فيها .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

والذُّكُر : خطبة الجمعة .

#### ما يستحب يوم الجمعـــة :

أيها المؤمنون :

ويُسْتَحَبُّ للمؤمن أَن يَغْتَسِل وينظفَ بدنَهُ ويلبسَ أَحسَ الثيابِ ويتطيب بالطيب ويتنظفَ بالسواك ونحوو .

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِن هَذَا يُومُ عَيدٌ جعله اللهُ للمسلمين ، فمن جاء الجمعة فَلْيغتسِلْ وإِن كَان عِنْدُه طِيبٌ فَلْيَدسٌ منه وعليكُم بالسواك ﴾ .

ويُستحب كنرةُ الصلاة على النبيِّ عَلِيلِيْنِ في يوم الجمعة وليلته . . . وقد وردت الأَحاديث في الحث على ذلك منها قوله وَلَيْلِيْنَا : « أَكْثِرُوا من الصلاةِ على ديمًا الصلاةِ على يومَ الجمعةِ وليلته » .

كما يُستحب أن يحافظ المؤمنُ على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته فإنَّ مَنْ فعل ذلك أضاء الله قلبه بالطاعات وشرح صدرة العبادات، فعن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي على قال :

ه. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعين. فضل الجمعان :

إن حضور الجماعات فيه مرضاة الرب سبحانه وتعالى وفيه تأليث القلوب بالمحبة ويبعث على التواضع والمؤاخاق والتعاطف والتراحم ، والجماعات مظهر لتأكيد الأخوة بين المؤمنين والمساواة بين المسلمين ، فهم يقنون صفوفًا بين يدى الخالق عز وجل فى ذلً وانكسار يرجون مرحمة ، ويخشون عذابه ، ويذكرون موقفهم بين يديه سبحانه وتعالى حيث لا ينفع العبد إلا عمله الصالح ، فترتجف منهم القلوب ، ويعظم ليمم الرجاء فيتجهون بكل مشاعرهم إلى خالق الأرض والسعوات قائلين : وبنا اجعلنا مِسْ قلت فيهم (إنَّ الدِّينَ آمنُوا وعبلُوا الصالحات كانت المرحنات الذروس تُركُل وخالينَ فيها لا يَبْغُون عنها حوكله . `

فياً أيُّها المؤمن : إن الرسول الحبيب والله يريدُ منك أن تشتظراً بالدعاء والاستخفار والتسبيح والصلاة على المصطفى ليلة الجمعة وبتلاوة القرآن وذكْرِ الله وبأن تغتسل مبكّرا وتشتغل في ضحوبًا بطاعة الله ، ثم تتريَّنَ وتتَنظُف وتتطيب ،ثم تسمى إلى الجمعة خاشعًا متواضعًا ناويًا للجلوس في المسجد ، وأن تصلَّى من النوافل ما ششت قبل خروج الإمام ، ويتحقَّق ذلك بالبكور ففضلُه عظيم ، كما يريد الرسول والمنظم منك أن لا تعرَّ بين أيْدِي الناسِ ، ولا تتخلَّى رَقابَهُم بل تُسْرع

ق الجلوس فى الصف الأول ثم الذى يليه وهكذا . . ثم تشتغل بجواب المؤذن وتنصِتُ إلى الخطبة ولا تشتغل بشيء ساعتها .

وعن عبدِ الله بن عمرو بنِ العاص رضى الله عنهما أن رسولَ الله عَيْمَا اللهِ عَيْمَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَ قال: « مَن اغتَسَلَ يوم الجُمعة وَمَسَّ من طِيبِ امرأتهِ إِنْ كان لها ولبِسَ من صالح ثيابِه ثم لم يَتَخَطَّروقابَ الناسِ ولم يَلْغُ عندَ الموعظة كان كفَّارة لما بَهْنَهُما ومن لَغَا وتخَطَّى رقابَ الناس كانت له ظُهرًا » .

وعن حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسولُ الله عَلَيْكُو : \* على كلَّ مُعْتَلَم رَوَاحٌ إلى الجمعةِ ، وعلى كلِّ مَنْ راح إلى الجُمعةِ إَالنَّسُل ».

فاتقوا الله ــ عباد الله ــ وسلوه العونَ على طاعته وأكثروا من الدعاء ق هذا اليوم المبارك ، وتوبُوا إليه توبة نَصُوحا فإنه توابُّ رحيم .

# أُمُّ الكتابُّ

الحمدُ لله ربِّ العالمين. الرَّحمن الرَّحم . أنعم علينا فهدانا وجعلنا مسلمين ، نحمده سبحانه ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوبُ إليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن حبيبتا وهاديتا محمدًا رسولُ الله بعثه ربُّه رحمةً للعالمين لينقذَ الناس من الضلال ، ويَهْلِيهُم إلى الصراطِ المستقمِ حتى لا يكونوا من الضالين ، ولا من المغضوب عليهم .

اللهم صلَّ وسلَّم وبارِكْ على حبيبك الأَمين ، وعلى آله وأصحابه ومن تَبعُهُم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد : فياأمٍـــا المؤمنون :

قال الله تعالى في الحديث القلسي :

و. ابن آدم ، أنزلت عليك سبح آيات ، ثلاث لى ، وثلاث لك ، وثلاث لك ، وواحدة بيني وبينك فأما التي لى : ﴿ وَالحمد لله رب العالمين والرحم مالك يوم الدين ﴾ . والتي بيني وبينك . ﴿ إِياك نعبد وإياك نستمين ﴾ . منك العبادة ، وعلى العون ، وأما التي لك : ﴿ . . . العدنا الصراط المستقيم وصراط اللين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين . . ﴾ .

يرشدنا الحديث القدسي إلى أن الله تعالى أنزل سبع آيات هئ فاتحة الكتاب وثلاث منها مختصة بالله تعالى ، وأولها و الحمد لله رب العالمين ، والحمد على الحقيقة لا يكون إلا لله جل اسمه ، وتنزهت صفاته ، لأن النعم منه سبحانه وتعالى وإليه وفى الحديث: « اللهم للك. الحمد كله ، وقال « أفضل الدعاء الحمد لله ا وقد أجمع المسلمون على أن الله عز وجل محمود على عظيم فضله ، وجميع نعمه ، ومنها نعمة الإنمان التي هي أجل النعم .

وقد جاء فى الحديث الذى رواه أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى. عن النبى ﷺ قال : ١ . . إذا قال العبد ﴿ الحمد لله ﴾ قال صدق عبدى. الحمد لى . . » .

#### أيها المؤمنون :

والحمد أفضل ما يُرْزَقُه العبد المؤمن . .

والمعنى أن المؤمن لو أعطى الدنيا ثم أعطى على أثرها هذه الكلمة حتى نطق بها حامدًا ربه فإن هذه الكلمة تكون أفضلَ من الدنيا كلها ، لأن الدنيا فانية ، والكلمة باقية من الباقيات الصالحات . .

قال تعالى : ﴿ الْمَالُ والبَنُونَ زِّينَةُ الحَيَاةِ اللَّذْيَا والباقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ تَوابًا وَخَيْرٌ أَمَّلًا ﴾(١) : .

و (رالرحفن) اسم عام فى جميع أنواع الرحمة فهو سبحانه الغاطف على البر والفاجر من خلقه .

والثانية : ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ . فهو سبحانه وتعالى الرَّحمٰن أى المنعم بجلائل النعم، والرحيم أى المنعم بدقائقها، والرحيم إنما هي رحمته بالمؤمنين خاصة قال تعالى : ﴿ وَكَانَ بِالمؤمنين رحيمًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢١ .

وأكثر العلماء على أن الرحمن مختص بالله عز وجل ، لا يجوز أن يُسمَّى به غيرُه قال تعالى: ﴿ قُلْ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَٰن ﴾ (١) . فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره .

سبحانه وتعالى ، جل شأنه هو رب العالمين أى مالكهم ، وهو سبحانه ملبر لخلقه ومربيهم : ﴿ . . قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَالَبِينَ • هَالَ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوفِنِين ﴾ (٢) . وهو سبحانه الرحم اللدى إذا سُئل أعطى وإذا لم يسأل

الله يغضب إن تركت سؤاله وبُنى آدم حين يُسأَل يغضب الثالثة : « مالك يوم الدين \* . أَى مالك يوم الحساب والجزاء أَى يوم يلين الله تعلى العبادَ بأعمالهم ، ويجازى كل شخص عاكسب . ( فَنَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة خَيْراً يرَه وَمِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَة شَرًا يرَهُ ﴾ (٣) وعن أَى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَيُعْلِينَ \* \* يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أَين ملوك الأرض ؟ » .

و (مالك يوم الدين): لا يُدعى به إلا الله تعالى وكذلك ملك يوم الدين ومالك الأملاك ومثلها شاهان شاه .. . أما الوصف عالمك ومثلك فيجوز أن يُوصف بهما من اتصف مفهومهما قال الله العظم: 
( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً . . . ) (٤) .

فهذه الثلاث ﴿ . . الحمد لله رب العالمين ه الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ﴾ لله وحده . . . فالحمد لله وحده ، وهو مالك الملك

<sup>(</sup>٣) الزّلزلة ي ٧ ، ٨ . (٤) البقرة : ٢٤٧

ومربّى الخلق والمنعم عليهم وهو الرحمن الرحم وهو سبحانه مالك يوم الدين أى في يوم القيامة لا يكون ماالك ولا قاض ولا مجاز غيره سبحانه لا إله إلا هو.

فطوفى لن يستعد للقاء ربه بالإيمان الصادق والعمل الصالح ، طُوبى لمن. دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت.

### أيهـــا المؤمنون :

جاء قى الحديث : ﴿ وَالَّتَى بِينَى وَبِينَكَ : . . ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ . منك العبادةُ وعلى العَوْنُ ﴿ .

ومعنى ﴿ . . . إياك نعبدُ ﴾ أى لا نعبدُ غيرك ، ﴿ وإياك نستعين ﴾ أى لا نعبدُ غيرك ، ﴿ وإياك نستعين ﴾ أى لا نعبدُ عبراتنا بالعبادة والاستعانة ولاستعانة عن فكل عبادة لغيرك تكون إشراكا بك وأنت يا ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك : ﴿ أَلَا للهُ الدين الخالص . . . ﴾ (٢) والاستعانة لا تكون إلا بك جل اسمك وعظم سلطانك فمن استعان بغيرك أو أشرك ممك سواك فقد كفرك وجحد نعماعك ، وضل عن سواء السبيل فمنك \_ ياربنا- العون ومنا لك العبادة أى غاية الذل مع غاية الخشوع ، وهذا معنى أن هذه الآية مشركة بين الله تعالى وعبده .

وأما الآيات الثلاث الخاصة بالعبد فأولها ﴿.. اهدنا الصراط المستقم ﴾. أَى أَرْشِدْنَا وَوَقَفْنَا إِلَى الدينِ الحقِّ الواضِح الذي لا اعرجاجَ فيه ولا انحراف ، وإلى الصراطِ السوئِّ الذي هو دينُ الإسلام .. قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ مُذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهِ ﴾ (١) .

وقالَ القرطبي : الْهَايِنا دعاءٌ ورغبةٌ من المربوبِ إلى الربُّ ، والمعنى

<sup>(</sup>۱) الزمر: ٣ (٢) الأنسام: ١٥٣.

دلَّنَا على الصراطِ المستقيم وأَرْشِدْنَا إليه وأَرِنَا طريقَ همانيَتِكَ الموصَّلةُ . إلى أُنْسِك وقُربك ، .

وقال محمدُ بنُ الحنفية ه . . ﴿ الهَٰدِنَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِمِ ﴾ . هو دينُ اللهِ الذي لا يَقْبَلُ من العباد غَيْرُهُ . . . . .

ومن ذلك، ولله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغَرِ غَيْرَ الْإِشْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وهُوَ فِي الآخِرِةِ مِنَ الخاسِرِين ﴾ . (١) .

والثانية من الآيات الثلاث الخاصة بالعبد ﴿ صراط اللبن أنعمت عليهم . . ﴾ أى صراط اللبين والصديقين والشهداء والصالحين . . قال تعالى . . ﴿ . . وَمَن يُطِعِ اللهُ والرَّسُولَ فَأُولَئكَ مَعَ الَّلِينَ أَنْهُم اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصَّلِيقِينَ والشَّهداء والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئكَ رَفِيعًا ﴾ (٢) .

والثالثة : ﴿ غيرِ المغضوب عايهم ولا الضالين . . ﴾ أى غير اللين فسدت إرادتهم فعلموا الحق ثم عداوا عنه ، وغير اللين فقلوا العلم فهم هائيمون في الضَّلالةِ لا يهتدون إلى الحق ذلك أن النصارى فَقَلُوا علم علم اللين ، وأساسُه التوحيدُ .

وورد أن المغضوبَ عليهم هم اليهود الذين قال الله فيهم : ﴿ وَيَاعُوا يِغَضَبِ مِّنَ اللهِ ﴾ (٣) . وقال ﴿ . . وَغَضِبَ الله عليهم ﴾ (٤) . والضالين النصارى الذين حَكَم اللهُ عليهم بالضلال فقال. . ﴿ وَلَهُ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) آل عران ؛ ۵۵ (۲) النساء : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) البقسرة : ٦١ . (١) الفتح : ٦

<sup>(</sup>ه) المائدة : ۷۷ .

#### أسها المؤمنون :

جاء من حديث رسول الله عَلَيْكَ قُوله : الحمد لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أُوتيته ..، ومعنى كونها مثانى أنها أ تثنى وتعاد فى كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فيها وقبل معناه أنها إيشى فيها على الله تعالى بما أمر .

وهى القرآنُ العظيمُ سُمِّيت بذلك لتضمُّنها جميعَ علومِ القرآنُ وذلك أَمَّا تشتملُ على الثناء على الله عز وجل بأوصافِ كمالِه وجلالِه وعلى الأمرِ بالعباداتِ والإخلاصِ فيها والاعتراف بالعجزِ عن القيام بشيء منها إلا بإعانتِه تعالى وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقمِ. وكفاية أحوال الناكثين وعلى بيان عاقبة الجاحدين . .

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ الحمد للهُ أَمُّ القرآن وأُمُّ الكتاب والسبعُ المثاني » .

فاتقوا الله وتوبير إليه وسلوه العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

#### \* \* \*

#### للخطية الثانية:

ا حن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلى فلحانى رسول الله والله الله عند الله الله والله الله والله الله والله والل

فَأَخذ بيدى ، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن ، قال : و نعم" ، الحمدُ الله رب العالمين ، هى السبع المثانى والفرآنُ العظم الذى أوتبته » .

٢ – وق الحديث القلمي ، يقول رب العزة : السمت العلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد : (الحمد لله رب العالمين): قال الله حمدنى عبدى وإذا قال : ( الرحمن الرحم) قال : أخنى طل عبدى وإذا قال : (مالك يوم الدين ) قال : مغلف عبدى وإذا قال العبد : (إباك نعبد وإياك نستعين ) قال : هذا بينى مبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال: ( اهدنا الصراط المستقم . . . )
قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل .



## الزكاة ركن الإسلام

قال الله تعالى : ﴿ خُد مِنْ أَموالِهِم صَدَقَة تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصُلُّ عَلَيْهِم بِهَا وَصُلُّ عَلَيْهِم الله صبغ عليمٌ ، أَلَمْ يغلَمُوا أَنَّ الله هُو يَقْبَلُ التوبَةَ عَنْ عِبَادِه ويَأْخُذُ الصدقاتِ وأَنَّ الله هُو التَّوابُ اللهِ هُو التَّوابُ اللهِ عَنْ عِبَادِه ويَأْخُذُ الصدقاتِ وأَنَّ الله هُو التَّوابُ

يأمر الله عز وجل بِأَخَد زكاةِ الأَموال من القادرين لإنفاقها ف. وَجُوه استحقاقِها ولسدِّ حاجةِ الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إذ تقوم الحياة في المجتمع الإسلامي على أساس وثيق من المحبةِ والإخاء والمساواةِ والتكافلِ والتعاطفِ ، وتلك ميزة تحقق الخير للناس جميعًا وتنزعُ ما في الصدور من أحقاد وضغائن ، وتطهر النفوس من البُخل والشح والقسوة وتزكيها بالخيرات والبركات وتنعيها بالرحمة والبرِّ ونورِ التوفيق والسداد والرشاد: ﴿خُدُونِ أَموالِهم صدقةٌ تطهرُهم وتزكيهم مها ﴾. وفي الزكاةِ والصدقة تحصينُ للأموال ، وصيانةً لما ، فهي سببُ لها الماحبها في الانحرة.

وفى الحديث الذى رواه الحسن أن النبي ﷺ قال : « حَصَّنُوا أموالكُم بالزكاة ، وداووا مُرْضاكم بالصدقة ، واسْتقبِلوا أمواجَ البلاء بالدعاء والتضرع » .

والزكاةُ ركن من أركان الدين ، وقاعدة فى بنائه المتين ، فرضها الله فى كتابه على عباده ووضّحتها السنّة النبويةُ المطهرةُ ، وأجمعت على

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٤، ١٠٠ .

فرضيتها الأُمَّةُ ، ومنكر فرضية الزكاة كافرٌ مرتذ، لأَنها معلومة من الدين. بالضرورة ، ولم يَحْب لها نورُ في أى عصر من عصور الإسلام .

والله عز وجل يقول : ﴿ وَأَقْيَمُوا الصَّلَّاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (١) .

وفى الحديث الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي وَلَيُلِلَّهُ لما بعث معادًا إلى اليمن قال له : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذاعرفوا الله تعالى ، فَأُخبِرهمْ أَنْ اللهُ تعالى فرضَ عليهم زكاة تُؤخذ من أغنيائهم وتُردَّ على فقرائهم ه .

وأكد الإسلام أن الزكاة حقّ الفقير في مال الغني لا يجوز حبسه عنه ، ويحرم البخل به ، ويشتد الوعيد على من يتهاون بأمر الزكاة وقد وجبت عليه ، والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ وَفِي أَمُوالَهِمْ حَتُّ لَلسَّائِلِ وَالْمُحْرُومُ ﴾ (٢) .

والحقُّ المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قلرها وجنسها ووقتها وفي التحلير من منع الزكاة والتخويف من عواقب ذلك يَروى أنس رضى الله عنه أن رسول الله ويهيه قال : « ويلُ الأغنياء من الفقراء يومَّ القيامة ، يقولون : ربِّنا ، ظلمونا حقوقنا التي فَرَضْتُ لنا عليهم فيقول الله تعالى : وعزَّق وجَلالى لأُقرَّبَنَّكُم ولأَبعِد بَهم ، ثم تلا رسول الله ويهيه ﴿ وَفِي أَمُوالِهم حَقَّ معلوم ، للسَّائِل والمَحْروم ﴾ .

وجاء فى الموطاً عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول : ( مَنْ كان عنده مالً لم يؤدِّ زكاتَه مثْلَ له يومَ القيامة شُجاعًا أَمرَ عَ – أَى أَفعى عظيمة السَّم – له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه ، يقول له :.

<sup>(</sup>١) المزمل : ٢٠ . (٢) الذاريات : ١٩ .

وقدروى هذا المعنى موفوعًا إلى النبي ﷺ .

وعن أبي هريرة \_ أيضًا \_ أن رسول الله ﷺ أنذر بأن المال الله ﷺ الله عنه الله عنه درهم الله تؤلف الله عنه الله عن

ه ما مِنْ صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّى منها حقّها .. أى زكاتها... إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له ... أى هذه الأموال ... صفائح من من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه ، وجبينه ، وظهره كلما بردت أعيدت له فى يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة : حى يُقضى بين العباد ، إمّا إلى الجنّة وإما إلى النّار ه .

وأخبرنا النبي على الله الشُّع لا يتفق مع صدق الإيمان، وصحة اليقين فقال : و لا يجتمعُ الشُّع والإيمانُ في قلب عبد أبدًا » .

واللهُ عز وجلَّ يقول : ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نَفْسِهُ فَأُولَئكُ مُم المُفْلِحُونَ ﴾ (١)

فطوبى للأسخياء الذين لا يبخلون بما آتاهم الله من فضله وير عون حقّ الركن اليتيم والأرمل والمسكين ، ويحرصون على أداء الزكاة وإقامة هذا الركن المذى فرضه الله على عباده المؤمنين تحقيقًا للعدل الاجباعي ، وامتحانًا لإيمان المسلم ، ولذا كان المؤدون زكاة أموالهم من الناجين المفلحين يوم يندم المفرطون ولنتدير قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قَدَ أَفَلِحَ المؤمنُونَ ۥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِم خَاشِمُونَ ۥ واللَّذِينَ هُم عَن اللَّهٰوِ مُعْرضُونَ ۥ والَّذِينَ هُم للزكاةِ فاعِلُونَ ﴾ (٢) .

إن المؤمنَ حقا هو الذي يبادر إلى الخيرات ، ويسارع إلى الصالحات وينفق مما آتاه الله ، ولا يبخل بالزكاة المفروضة ، ولا يسوُّف ،

ولا يغْفُل ، حتى لا يندمَ فى ساعة لا ينفع فيها الندم ، ولا تُقبل توبة .. ولنسم الله عز وجل يقول :

﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزْفَناكُم مَنْ قَبْلُ أَنْ يِأْتِي أَحَدَّكُمُ المُوتُ فِيقُولَ. ربِّ لولا أَخْرَتَنَى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقِ وَأَكَنَ مُّنَ الصَّالَحِينِ • ولن. يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُها واللهُ خبيرٌ مَا تَعْمَلُون ﴾ (١) .

وفى هذا دليلٌ على وجوب تعجيل الزكاة ولا يجوز تأخيرُها إذا تعين وقتُها مثل سائر العباداتِ والذى يتهاون حتى يوافيَهُ الموتُ. فإنه يَسَأَلُ الرجعةَ إلى الدنيا لعما, صالحًا.

يقول ابن عباس رضى الله عنهما :«تصلَّقُوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تُقبل توبة ، ولا ينفعُ عمل ، ويقول: ما يمنعُ أحدَّكم إذا كان له مالٌ أن يزكى ، وإذا أطاق الحجَّ أن يحج من قبل أن يأتيه الموت فيسأل ربَّه الرجمة فلا يُشطاها ».

إن الرء لن ينفحهُ في حياته الأبلية إلا ما قلمه من عمل صالح وصلقة خالصة لوجه الله ، فما يؤخره المرء بعد موته إغا هو لورثته ، وما يقلمه في وجوهه ابتغاء رضوان الله فهو لنفسه ، و يقول ابن آدم : ملل ، ملل ، وليس لك من مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتَ ، أو لبست فأبليتَ ، أو تصدّقت فأبقيت ، فالصلقة الخالصة لوجه الله عز وجل هي اللخر الباقي الذي يلوم نفعه كما لفتنا الجبيب المصطفى ولي الله وذلك أن النفقة في سبيل الله سرًّا وعلانية هي التجارة التي لا تبور ولا تكسدولات ضر وإنما هي في ربح دائم : بركة في الدنيا : ﴿وَمَا أَنفقتُم من شيء فهو يُحنُو المراققة ونعم في الآزقينَ ﴾ (٢) . . ورحمة ونعم في الآخرة . . ولنتدبر قول الحق تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>۱) المنافقيان : ۱۰ (۱)

﴿ إِذَّ الَّذِينَ يَتُلُونَ كَتَابَ اللهِ وَأَقالُوا الصَلاَةَ وَأَنفَقُوا مِبًّا رَزْفَناهُم سرًّا وعلائيَةً يرجُونَ تِجَارةً لَنْ تَبُورَ ، لِيُوفِيَهُم أُجورَهُم ويَوِيدَهُمَ من فضلِه إنه غفورٌ شَكُورٌ ﴾ (١) .

إن الزكاة ركن لا يتم إسلام المرء إلا به فمن أداها كان مسلمًا حقًا ، ومَن تركها فقد هدم ركنًا من أركان اللين وهذا رسول الله ويَتَلِيَّهُ . يبين لبعض القبائل ما يجب عليهم بعد إسلامهم فكان مِمَّا قاله : وإن تمام إسلامكم أن تؤدّوا زكاة أموالِكم ،

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : أ بايعتُ رسولَ الله ﷺ على إقام الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ والنّصح لكلّ مسلم » .

فانقوا الله وأخرجوا زكاةَ أموالكم ، وتوبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم .

<sup>(</sup>۱) فاطسر : ۲۹ ، ۳۰ .

### شهر الخيرات والبركات

: Jay lat

فقد قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصِمْه ﴾ (١) ي.

أمها المؤمنون :

الشهر هو شهر رمضانَ(٢) المباركِ ، وقيل إنَّما-سمَّى رَمضانَ لأَنْه يَرْمُضُّ النُّنُوبَ أَى يَحْوِلُهُا بالأَعمالِ الصَّالحةِ ، من الإِرْمَاضِ وَهُو الإِحْراقُ .

وهو شهر رحمة ونعمة فيه تَلِين القلوبُ من حَرارةِ الموعلةِ ، وتتجهُ النفسُ إلى الفكرِ فَى أَمرِ الآخرةِ والاستعدادِ لها ، وفيه تخفَّ وطأةُ الشهوات على النفسِ المؤمنة ، ويُحْفَظُ النادمون من شَرَّ الشيطانِ ونَزْعَه ، ويعظمُ الرجاءُ في عفو اللهِ وجودِه وَبَرَّه وكَرَمِه ، وتُسْكَبُ العَبَراتُ لتفسلَ أدرانَ المعاصى والموبقاتِ ، وتُرقعُ أَكثُ الضراعة بالليل والنهار لتستقبلَ الرحَمَات .

فما أعظمَ رحمةَ الله على عباده الصالحين في هذا الشهر الكريم ، وطوبي للتاتبين العابدين الشاكرين الذين يشملُهم فضلُ الله العظيم في

<sup>(</sup>١) البقـرة : ١٨٥ .

 <sup>(</sup>۲) ورحضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض/ إذا احترق جوفه من شدة العطش > والرمضاء شدة الحسر .

فى الأسبوع الأول من رمضان .

هذه الأَيام والليالى المباركات وفى الحديث الذى رواه أَبو هريرة رضى الله عنه : « إذا جاء رمضانُ فُتُحَت أَبوابُ الرحمةِ وغُلُّقَتْ أَبوابُ النارِ وصُفَّدَت الشياطينُ » .

فرض الله عز وجل صيامه على المكلفين فقال آمرًا بذلك : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

أى من كان مقيما عند دخول الشهر من المسلمين البالغين العقلاء الأصحاء وجب في حقّه الصوم ، وفي الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه أن رسول الله وَ الله عَلَيْقُ قال : « إن الله تعالى فرضَ صيامَ رمضانَ \_ عليكم \_ وسَنَنْتُ لكم قيامَه فَمَنْ صَامهُ وقَامَهُ إعانًا واحتِسَابًا خرج مِن ذُنُوبِه كيوم وَلَكَنَّهُ أُمّهُ ».

والصومُ فى الشرع هو الإمساكُ عن المفطِّرات مع اقترانِ النية به من طلوع الفجر إلى غروبِ الشميس ، وتمامُه وكمالُه باجتنابِ المخطُّرات وعدم الوقوع فى المُحرَّمات لقوله ﷺ : « مَنْ لم يَدَعْ قولَ الزورِ والعملَ به فليس لله حاجةً فى أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرابَهُ من أَجُّلِه ».

فلبس غاية صومِنا أن نُمْسِك عن الطعام والشراب ونحوِهما من المفطِّرات ، وإنما أن يكونَ الصائمُ مراقِبًا ربّه ، مُتَّقَبًا عَضَبَه ، راجِبًا رحمتَه وعقْوَه ، لذا يكنُّ جوارحه عن معاصى الله ويُمسكُ لسانه عن فضولِ الكلام وحرامِه ، فلا يشهدُ زورا ، ولا يكذب ، ولا يُشتُمُ أحدًا ، ولا يتكلم إلا بخير ، وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « الصِّيام جُنَّة ، فإذا كان أحدُكم صائِمًا فلا يَرْدُفُ ولا يَجْهَلُ (١) فإن أمرُقُ قَالَكَهُ أو شاتَمه فليقُلُ : إنَّى صائمٌ ».

<sup>(</sup>١) يجهل : يسفه ويستطيل على الناس .

والرَّقَثُ هو الفحشُ فى القول ، والجهلُ هو السفهُ والاستطالةُ على الناس ، وحَتَّ الرسولُ عَلَيْتِكُ المؤمنين الصائمين على التَّحَلُّ بمكارِم الأخلاقِ، وعدم مجاوزة حدَّ الأَثَابِ بالتعدَّى على الناسِ بالفعلِ أو بالقول، بل يَنبغى لهم أن يقابلوا الإساءة بالتجاور والصفَّح وليقُلِ الصائمُ حينئذ: إنِّى صائمٌ أنَّى صائمٌ ليُذَكِّر نفسَه بأنه صائمٌ فلا يخوضَ مع السَّفيه ، ولا يكافِئهُ على شَتْمِه ، لئلا يَعْسُدَ صَوْنُه ويحْبَطَ أَجْرُ عَمَلِه .

فعلى المسلم إذا أراد أن يجني أعظم الثمرات في هذا الشهر المبارك ، ويخرج منه بغنيمة هي أعظم من الدنيا وما فيها من متاع وزينة ، عليه أن يداوم على طاعة الله ، وأن يجتنب كلَّ ما يُغضب الله ، وأن يغضَّ بصرَه عن الحرام ، وأن يلهج لسائه يذكر الله وشكره ، وأن يُكثِر من تلاوة القرآن الكريم وسماعه وتلبُّر آياتِه ومعانيه وأن يُغشى مجالس العلم ، وأن يجالس الأَتقياء الحلماء ، ويبتعد عن أهل اللهو والطيش ليلة ونهاره .

وعلى المسلم فى شهرِ الصوم المباركِ أَن يَبَرَّ أَهلَه ، وأَن يَصِلَ رَحِمَهُ ، وأَنْ يُصافى مَنْ عاداه من المؤمنين ، وأَن يصالحَ مَنْ خاصَه ، وأَن يتحبَّب إلى أَدلِ الفقرِ والمسكنة بمواساتِهم وإظهارِ المودةِ لهم ، وتقديم العونِ لهم ، وبذل ما يَقْرِرُ عليه فى سبيل الله .

وطُوبى للمؤمن إذا حرص على أداء الصلوات فى أوقاتها وشهد الجُمعة والجماعات ، ولم تَفتْه لبلةٌ دون أن يقدم خيرًا لنفسه من صلاة وصدقة وذَكْرٍ وسائرِ القربات ، فالعملُ الصالح فى هذا الشهر المباركُ يضاعَتُ ثوابُه ، يقولُ النبيُّ ﷺ : ﴿ جَعَلَ اللهُ صِيامَة فريضةً ، وقيامَ ليلهِ تِعلوُّماً ، من تقرَّب فيه بخصْلة من الخيرِ كان كمَنْ أدَّى فريضةً فيا سواه ، ومن أدَّى فريضةً فيه كان كمَنْ أدَّى سبعين فريضةً فيا سواه . . » فطوبي لمن كسا عاريا ، وفطر صائمًا ، وسعى بالخيرِ والبرِّ ، وجعل عمله لله خالصًا ، وطوبي لمن يحافظُ على فضائلِ الصوم وآدابِه ليحظى بما أعدَّ اللهُ للصائمين من الثوابِ والمنزلةِ ، يقول الهادى الحبيب وَاللهِ مخبرًا عن ربَّه : « يقولُ الله تبارك وتعالى : « كلَّ عمَلِ ابن آدم له إلا الصومُ فإنه لى وأنا أجزى به » الحديث .

وإنما خَصَّ الصوم بأنه له وإن كانت العباداتُ كلَّها له لأَمرين بَايَنَ الصومُ بِما سائرَ العبادات ، أحدهما : أن الصومَ بمنعُ من ملاذً النفس وشهواتِها مالا بمنعُ منه سائرُ العبادات .الثانى: أن الصومَ سِرَّ بين العبد وبين ربَّه لا يظهر إلا له ، فلذاك صار مختصًّا به وما سواه من العبادات ظاهرُ رباً فعله تَصنَّعاً ورياءً فلهذا صار أخصَّ بالصوم من غيرِه.

### يا أتباع رسول الله عَيْظِالِيْهِ :

إن هذا الشهر المبارك عظيمُ الخيرِ ، والموفقُ هو الذي يحرصُ على الاستزادةِ من فضل الله فيه ، ولهذا يُنَبَّهُ المُصطَفَى ﷺ المُوسِطَى المؤسِن إلى ذلك فيقول : و لو عَلِمَتْ أُمِّني ما في رمضانَ من الخير لتمنَّت أن كن رمضانَ النشة كلَّها » .

وإن أفدحَ الخَمَارة أَن يُفْطِر المسلمُ يومًا من رمضان عامدًا بلا عُذر ، وفي هذا يقول الرسول ﷺ :

« من أَفْطَرَ يومًا من رمضانَ من غيرِ رُخْصة ولا مَرَضِ لم يعوِّضْهُ
 صومُ الدهر كله » .

فليتَّوِ اللهُ المسلمُ في صيامه فإن العبادة أَمانةٌ ، واللهُ رقيبٌ على عباده ومحاسبُهم ومجازيهم . وليحارِ المؤمنُ أن يكونَ ممَّن قال فيهم رسولُ الله وَ اللهِ عَلَيْكُ : لا كم مِنْ صائِم حَظَّه من صيابهِ الجوعُ والعطشُ ، ولا يتخطون ألسنتهم بل يطلقونها بِفحْشِ القول وسيِّى، الكلام ، ولا يتزينون بالفضائلِ التي يطلقونها بِفحْشِ القول وسيِّى، الكلام ، ولا يتزينون بالفضائلِ التي يُحَسِّها اللهِ .

كان رسول الله وَ الله الله عَلَيْكُ إذا رأى الهلال قال : " الله مَّ أَمِلَهُ عَلَيْنا بالأمنِ والإيمانِ والسلامِ والإسلامِ ربَّى وربَّك اللهُ تعالى » وكان إذا نظر إلى الهلال قال :« اللهُم اجعلُه هلال يمني ورُشْد ، وآمنتُ باللهِ الذي خلقك فَعَلَكُك ، فتبارك اللهُ أَحسن الخالقين » .

فطوبى لمن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ، وأمسك لسانَه عن لغوِ الكلام وباطله ، وحافظ على الصلوات فى أوقاتها ، وأقبل على ذكر الله وشكره .

واتقوا اللهُ \_عبادَ الله \_ وتوبوا إليه ، إنه تواب غفور رحيم .

### السنن الرواتب

قال الله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسولُ فَخُلُوه ﴾ (١) .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسولُ الله عَلَيْكَالَةُ ﴿ مَنْ ثَابِرَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَالُهُ ﴿ مَنْ ثَابِرَ عَلَى عَلَى عَنْدَى عَشَرةَ ركعةً من السُنَّة بَنَى اللهُ له بيتًا فى الجنَّة : أربع ركعات قبلَ الظهر ، وركعتين بعده ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل الفجر » .

فرض الله عز وجل على المؤمنين خمس صلوات فى اليوم والليلة ، وأمرهم بالمحافظة عليها ، وعدم التهاون بشأتها ، وأحبُّ عمل يتقرب به العبد المؤمن إلى ربه هو أداء فرائضه ، وفى الحديث القلمى : « وما تقرَّبَ إلى عبدى بشيء أحبً إلى مما افترضت عليه » وللترقى فى مدارج الخير والفلاح والصلاح شرع الله لعباده النوافل والسنن ، وأوحى بها إلى نبيه والله عن ، والنافلة تكون من جنس فريضة ، وفى الحديث القلمى : « وما يزال عبدى يتقربُ إلى بالنوافل حتى أحبه » .

والنوافلُ مجالٌ عظم للخير ، وفيه يتنافس المتنافسون ، وتتفاوت منازل الصالحين ، وأعلى المقامات بين الناس هو مقامُ النبوة ، وكان النبيُّ الهادى عَلَيْكُ أصبر الناس على طاعة الله ، وأشدهم خوفًا ، وأعظمهم إخلاصا ومحبةً ، حتى لقد كانت قدماه تتورمان من طول القيام بين يدى الرحمٰن فيُسلَّل عن ذلك إشفاقًا عليه فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» وكان من سُنّته عَلَيْكُ المداومةُ على ثنتي عشرة ركمة موزعة قبل

وكان من سنته عليه المداومة على ثنى عشرة رفحه موزعه قبل الفرائض وبعدها فى اليوم والليلة ، وكانت تزيد على هذا أحيانا

<sup>(</sup>١) الحشــر : ٧ .

على النحو الذي بينه بعضُ أزواجه والله والمحتوالة وضوان الصحابة رضوان الله عليهم ، والرسولُ والنور ما فلات الحير والمدى والنور و وينبغى للمؤمنين أن يحرصوا دومًا على الاقتماء بالحبيب الهادى وأن يعضوا على سُنته بالنواجذ ، وقد ثبت أنه والله كان يثابر على الصلاة قبل الظهر وبعده ، وبعد المغرب ، وبعد المشاء ، وقبل المسح ، كما ثبت أيضا أنه كان يصل قبل صلاة العصر ، وبعض هذه السنن كما ثبت أيضا عليه السلام ثننين أو أربعا أو ستا .

وقد سأَل ببد الله بن شفيق رحمه الله أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن نطوع رسول الله وَ الله فَقَالِلَهُ فقالت : ﴿ كَانَ صَلّى الله عليه وسلم يصلى في ببيته قبل الظهر أربعً ، ثم يخرج فيصلى بالناس ، ثم يدخل فيصلى ركعتين ، وكان يصلى من الليل ويصلى بالناس العشاء ويدخل فيصلى ركعتين ، وكان يصلى من الليل تسمّ ركعات فيهنّ الوتر . . ثم قالت : وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصل بالناس صلاة الفجر » .

وعن على رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ كان يصلى فى إثر كل صلاة مكتوبة ركمتين إلا الفجر والعصر .

إن المنابرة على أداء هذه السنن الرواتب ثوابُها عظيم ، لأن فيها تقربا إلى الله عز وجل ، واقتداء بنبيه الهادى والله عن . ولنتلبر ما يقوله النبي والله عن المنبيا في وكنى الفجر خير من اللنبا وما فيها ، ويقول عنهما : « لَهُما أَحبُ إلى من اللنبا جميمًا ، وفي حثُ المؤمنين على الحرص عليهما يقول : « لا تَلتَّوهما ولو طَرَدَتُكُم الله المخبل » .

وَمَنْ دخل المسجدَ والمؤدنُ يقيم لصلاةِ الصبحِ أو وجد الجماعةَ قائمة ولم يكن صلى ركعتى الفجر فعليه أنْ يصلِّيهما بعد طلوع الشمس وارتفاعِها فنى الحديث الشريف: « مَنْ لم يُصلُّ ركعَنَى الفجرِ فَلْيصَلِّهما بعد ما تطلعُ الشمس » .

وثبت لدى مالك رضى الله عنه أن ابنَ عمر فاتته ركمتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعتُ الشمس .

ورُوى أيضا أن الرسول عَلَيْكُو لم يَنهُ مَنْ صلَّاهما بعد صلاةِ الصبح وقبل الشروق ، فقد روى محمدُ بنُ إبراهيم التيمى عن قيس بن عمر وقال : خرج رسولُ الله عَلَيْقُ فأُقيمت الصلاة ، فصليتُ معه الصبح ، ثم انصرف النبيُّ عَلَيْكُ فوجدنى أصلى ، فقال : ومهلا ياقيسُ ، أصلاتان ممًا ؟ فقلت يارسول الله إنى لم أكن ركمت ركعتى الفجر ، فقال : فلا إذن » .

أما الراتبة قبل الظهر فقد صلاها النبي ﷺ ثنتين كما صلاها أربعا، وكذلك النيفعل في الراتبة بعد الظهر، ورغب ﷺ في صلاتها أربعاً، وكذلك النيفي في الراتبة بعد الظهر، ورغب الله ﷺ قال: ومن صلى قبل الظهر أربعاً، وبعدها أربعاً حَرّمه الله على النار».

وقى رواية عبد الله بن السائب : أن رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَصَلَّى أَرْبُعُ بِعَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَ كَانَ يَصَلَّى أَرْبُعُ بِعَدَ أَنْ تَرُولَ الشمس قبل صلاة الظهر ، وقال :

( إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبوابُ السماء وأحب أن يصعدَ لى فيها عملٌ
 صالح » .

أما قبل فريضة العصر فقد جاء أن الرسول ﷺ صلى ركعتين قبلها كما أنه صلى أربع ركعات بتسليمتين ، يقول ابن عمر قال رسول الله وَلَيْكِيْكُ : « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا » ويقول على رضى الله عنه : « كان رسول الله وَلَيْكُ يصلى قبل العصر أربع ركمات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين » .

وجاء الترغيب فى التعجيل بصلاة ركعتين بعّد صلاة المغرب ، وقال ابن عمر رضى الله عنه : « صليتُ مع النبى ﷺ ركعتين بعد المغرب فى بيته » .

أَمَّا النَّافَة بعد الغروب وقبل الإِقامة لصلاة الغرب فقد بين النبي وَ اللهِ المَنْ شَاءَ \* ولم ينهُ عنها من رآهم يصلُّونها في مسجده حين خرج إليهم لصلاة المغرب .

أما راتبة بعد العشاء فمؤكدة ، وقد ورد أنها ثنتان ، كما ورد أنها ثنتان ، كما ورد أنه مخطائ صلاما أربعًا وستًا ، قالت عائشة رضى الله عنها فى جواب سؤال : « ما صلى العشاء قط فلخل بيتى إلا صلى أربع ركمات أو ستً ركمات » .

أما عن الراتبة بعد صلاة الجمعة فقدجاء عن ابن عمر رضى الله عنه: « وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلّى ركعتين في بيته» .

كما جاء الترغيب في صلاة أربع ركمات بعد الجمعة فني الحديث : « مَن كان مصلّيًا بعد الجمعة فليصلّ أربعًا » . . وَمَنْ صلى النافلة في المسجد بعد الجمعة فليفصل بينها وبين الفريضة بلِيكُر ونحوه ، وليغير موضعه وكذلك يفصل بين الفريضة والتطوع بمقدار خَتْم الصلاة ونحوه .

وصلاةُ الوتر يحبها الله عز وجل ، وثابر عليها النيُّ ﷺ والسلف

الصالح وفى الحديث : ﴿ إِنْ الله وتر يحِبُّ الوتر فأُوتروا يا أَهلَ القرآن ﴾ وقال عليه السلام : « الجَمْلُوا آخر صلاتكم بالليل وترًا » .

أما عدد ركعات الوتر فهى واحدة أو ثلاثٌ أو خمس أو سبع أو تسع .

وقد جاء من حديث أم مسلمة رضى الله عنها : كان النبي وَ الله عنها يكان النبي وَ الله عنها يكان النبي والله عنه يتسلم » وكان الله الله يقول بعد التسلم من الوتر : «سبحان الملك القدوس » ثلاثًا .

وقال خارجة بن حُذافة : خرج علينا رسول الله ﷺ يومًا فقال : « قد أَمَّدكم الله بصلاة هى خيرٌ لكم من حُمْرِ النَّعَم وهى الوترُ ، فجلها فيا بين العثاء الآخرة إلى طلوع الفجر » وفى الحديث: « من نام عن وترِه فليصلُّ إذا أصبح » .

ومن فضل التطوع أنه يَحْبَر ما عسى أن يكون قد وقع فى الفرائض من نقص .

فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن الذي عَلَيْكُ قال : « إِن أول ما يُحسب الناسُ به يوم القيامة من أعمالهم المسّلاة ، بقول ربنّا لملائكتِه ، وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدى أنّمها أم نَقصها ؟ فإن كانت تامة كُتبت له تامة ، وإن انتقص منها شيئًا ، قال : انظروا هل لعبدى من تَطرُّع ؟ فإن كان له تطرُّع ، قال : أَيْمُوا لعبدى فريضتَهُ من تَطرُّع ، ثم مُؤْخَذُ الأَعمالُ على ذلك » .

وفى الحديث: ( من صلى ركعتين مقبلًا على اللهِ بِقَلْبِه خرج مِنْ ذُنُوبه كَيْوم وَلَدْتُهُ أَلَّهُ ».

فاستكثروا من الخيرات ــ أيها المؤمنون ــ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ، واتقوا الله ، وتوبوا إليه .

# فرضعلى للستطيع

أمسا بعسد :

فقد قال الله تعالى :

( واللهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) .

أمها المؤمنون :

الحجُّ أَحدُ أَركانِ الإسلام . ثَبَتَتْ فرضيتُه بالكتابِ والسُنَّةِ وإجماعِ الأَّمَةِ ، فلو أَنكر فرضيتَه إنسان حُكِمَ بكُفْرِه وارتدادِه عن الإسلامِ ، لأَنه من الفرائضِ التي عُلِمَت من النَّين بالضرورة .

ودليلُ فرضيتهِ من الكتابِ قولُ الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ البَيْتَ ﴾ .

ومن أدلةِ الفرضيةِ في السنةِ قول أبي هريرةَ رضي الله عنه :

الخطبنا رسول الله وَ الله وَالله و

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الأَقرعَ بنَ حابسِ سأَل رسول الله وَيُطِيِّلُهُ فَقَالَ: « الحَجُّ فَ كُلِّ سَنَةٍ أَو مَرَّةً واحدةً ؟ فقالُ: بل مرةً واحدة . فَمَنْ زَاد فنطوْع » .

والحجُّ فرْضَّ على المُكلَّف المستطيع وهو الإنسانُ المسلمُ البالغُ العاقلُ الحرُّ القادرُ بالمالِ والبدنِ وليس لديه موانمُ شرعيةٌ ، لا تَتَحَقَّنُ معها الاستطاعةُ .

أما القدرة بالمال فهو أن يكون مالكًا نفقات السفر والإقامة على حسب ظروف زمانيه زائدًا عن نفقات من تَجِبُ عليه نفقتُهم شرعًا طُوالً من غبتيه حتى يعود إليهم إذ نَهَى الرسولُ وَاللّهُ عَنْ تَضييع المره مَنْ يَقُوت عن تضييع المره مَنْ يَقُوت عن تضييع المره مَنْ يَقُوت عن الحديث: و كَفَى بالمره إنْما أن يُضَيِّم مَنْ يَقُوت عن من يَقَوت عن من يَقَوت عن من يَقَوت عن من يَقَوت عن من يَقُوت عن من يَقَوت عن من يَقَوت عن من يَقوت عن يقوت عن عن يقوت عن يقوت

<sup>(</sup>١) آل عران : ٩٧ .

ولا يلزمُ المُمْسِرَأَن يستدينَ لحجَّتِه أَوَعُمْرتِه كما لا يَلْزَمُه أَن يقبلَ المالَ الموهوبَ له لذلك ، فإذا استدانَ المسلمُ أَو قَبِلَ مالًا موهوبًا له وحجَّ فحجَّه صحيحُ .

وأما الاستطاعة بالبدن فهى أن يكونَ المكلَّفُ سليمَ الجسم ، صحيحَ البدنِ خاليًا من الأَمراضِ المُعيقةِ عن الحركة وتَحَمُّلِ مشاقً الركوب والانتقالِ من مكان إلى مكان ، فمن كانت به زمانةً أو مرضٌ لا يُرْجَى شِفاؤُه ، أو تَقَدَّمَتْ به السِّنُّ فلم يَكُدْ يَقْوَى على الرحلةِ فكلُّ سؤلاء لا تتحققُ فيهم شروطُ الاستطاعة .

وإذا كان المسلمُ مستطيعًا عاله ولكنه عاجزٌ ببلنه لزمه أن يُنيبَ شخصاً يَحُجُ عنه ويُعطيهِ نفقاتِه لسفرِه وإقامتِه حتى يعودَ ، والأصلُ في ذلك ما رواه ابنُ عباس رضى الله عنهما أن امرأة من خعم جاءت للنبي مَسَيَّلًة تَستَغْتِه ، فقالت يارسولَ الله : إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجُّ أدركتُ أَن شيخًا كبيراً لا يستطيعُ أن يَنْبُتَ على الراحلة أَفَاضَحُ عنه ؟ قال : نع ، . وكان ذلك في حجَّة الوداع ، وقد روى هذا الحديثُ أيضًا على برأ أي طالب رضى الله عنه .

وفى هذا الحديث دليلً على أن المرأة يجوزُ أن تحجَّ بالنيابة عن الرجلِ سواء كان حيًّا عاجزاً ببدنه أو كان ميِّنًا، كما يصحُّ للرجل أن يحجُّ عن المرأةِ كذلك .

#### أيهـــا المؤمنون :

ويجوز الحجَّ عن الميت أوصى بذلك أو لم يُوصِ سواء كانت النيابة عن حجة الإسلام أو عن نذره الذى لم يَمَنِ به حتى مات ، فمن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سَمع الني وَ الله عنهما قال : شعم الني وَ الله عنهما قال : و وَمَنْ شُهْرِمَهُ ؟ » . قال : أخَّ لى أو قريبً لى \_ والشكُ من الراوى – . فقال : « أَحَجَجْتَ عن نفسِك ؟ » . قال : لا . قال : « فَحَبْ عَن شُبْرِمَهُ » .

وفى هذا الحديث إشارة إلى أن مَن يريد الحجَّ عن غيره ينبغى له أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسهِ ، وجنا تمسك كثيرٌ من أهلِ العلم . وفى الحجَّ عمَّن نلرَ أن يحُجَّ ولم يتمكنُ من الوفاء بنذره حتى مات ، جاء حديثُ ابنِ عباس رضى الله عنهما قال : أنى رَجُلُ النبيُّ : فقال : إن أختى نَلَرَتُ أن تَحُجَّ وإنها ماتت ؟ فقال وَلَيْلِكُ : هو كان عَلَيْهَا كَيْنُ أكتتَ قاضيهِ عنها ؟ » . قال : نعم . قال : واقض الله تمال فهو أحقُّ بالقضاء » .

وهذا من باب إيصالي البِرِّ والخيرات للأَمواتِ أَنْ يَحْجُّ السلمُ عن المبتِ بِرَّا به ووفاء له خصوصاً الحج عن الأَبوين أَو أَحدِهِما حِرْصًا على إيصالِ النوابِ والخيرِ إليهما .

قالَ بعضُ أَهلِ العلم : جاءت الرخصةُ فى الحجِّ عن الكبير الذى لا مُنْهِض له ولم يحجُّ ، وحمَّن مات ولم يحجُّ أن يحجُّ عنه وللهُ وإن لم يوصِ به ويُجْرِقه إن شاء اللهُ تعالىٰ .

إِنْ السَّلَمُ الْكَلْفُ السَّمْطِيعِ يَنْبَغَى لَهُ أَنْ يؤدى حجة الإِسلام ولا يُسُوف

فإنه لا يدرى ما يأتى به الغد،والحجّ فريضة من فرائض الإسلام وأحب الأعمال إلى الله أن يتقرب العبد إلى ربه بأداء ما افترضه عليه .

وقد جاءً عن ابن عباس رضى الله عنهما ويرفعه بعضهم قوله : « مَن كان عنده مالٌ يبلَّعُه الحجَّ فلم يحجَّ ، أو عنده مالٌ تحِلُّ فيه الزَّجْتَهُ فقيل : ياابن عباس ، إنَّا كُنَّا الزَّكَاةُ فلم يُرْكِّهُ سَأَلَ عندَ الموتِ الرَّجْتَهُ فقيل : ياابن عباس ، إنَّا كُنَّا نَرى هذا للكافرين . فقال : أنا أقرأ عليكم قرآنا : ﴿ يُلَّايِّهُمُ النَّيْنُ اللَّينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمُ وَلاَ أَوْلادُكُم عِنْ ذِكْمِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْمِلِكُ هُمُ الخَاسِرُون ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزْقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْكَ أَحَدَكُمُ المَاسِونِ ﴾ (١ ) . السَّوبِين ﴾ (١) .

وروى فى التحذير من التهاون بشأن الحج لمن كان مستطيعاً أن رسول الله وسلطة قال فى خطبته كما روى على بن أبى طالب رضى الله عنه : « يا أيّها الناس إن الله وَضَ الحج على من استطاع إليه سبيلاً ومَنْ لم يفعلْ فَلْبَمُتْ على أَى حال شاء إن شاء يَهُوديًّا أو نصرانبًّا أو مجوسيًّا إلاً أن يكون به عُنْر من مُرضٍ أو سلطان جائر لا نصيب له فى شفاعتي ولا وُرود حَوْضى » .

ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فيا يرويه قتادة عن الحسن : « نسد مَمَمْتُ أن أبعثَ رجالًا إلى الأَمصارِ فينظروا إلى مَن كان لهُ مالٌ ولم يَحُجَ فيضرِبُوا عليهِ الجِزْيةَ » .

فطُوبى للمؤمنِ الذى يؤدِّى فرائضَ اللهِ بإخلاصٍ وَيَتَّبع سنةَ نبيَّه وَيُلِيَّةُ وَبِيادِر لأَداءِ حجةِ الإسلامِ عند الاستطاعةِ ، مُبتغيًّا وجه الله.

وانقوا الله عباد الله وسلوه العونَ على طاعتِه ، وأخلصوا العبادة لله ، وتوبوا إليه فالنائبُ من الذنب كمن لا ذنب له .

<sup>(</sup>١) المنافقون ؛ ٩ ، ١٠

## بيوت الله

## أمسا بعمد : فيا أيهما المؤمنون :

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبيّ وَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَال : و إذا رأيتُم الرجلَ يعتادُ المساجدَ فاشهدوا له بالإيمان ، . قال الله عزوجل : ﴿ إِنَّما يَعُمُر مساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللهِ واليومِ الآخِيرِ ﴾ (١) .

أى أنَّ الرجلَ الذى يتعلنُ قلبُه بالمسجد ، ويحوصُ على الذهابِ إليه ، وعلى أن يواظِبَ على أداء الفرائض مع الإمام فإنَّ الشهادةَ له بالإيمان جائزةً ، لأنَّ الله عز وجل جعل عمارةَ المسجد من أمارات الإيمان وصِدْقِ البقين ، فقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ والبَوْمِ الآخِرِ وأَقَام الصَّلَاةَ وَاتَىٰ الرَّكَاةَ ولَمْ يَنْخُشَ إِلَّا اللهَ فَمَسَى والبَوْمِ الآخِرِ وأَقَام الصَّلَاةَ وَاتَىٰ الرَّكَاةَ ولَمْ يَنْخُشَ إِلَّا اللهَ فَمَسَى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ ﴾ (٢) .

وقد أخبر الهادى الحبيب وَ اللّهِ أن من السبعة اللّهِين يُطلّهم الله في ظل رحمتِه يوم تدنُو الشمسُ من الخلائق رجلا قلبُه معلَّقُ بالمساجد. وقال بعض السلف : إذا رأيم الرجل يعمر المسجد فحسنوا الظنَّ به . المساجدُ بيوتُ الله عز وجل ، فيها يُعبد ، وفيها يذكر ، وهي مناوات الهدى وأعلامُ الدين ، شرَّفها الله عز وجل وعظمها بإضافتها مناوات الهدى وأعلامُ الدين ، شرَّفها الله عز وجل وعظمها بإضافتها أي توجَّهوا إليه وحده بالعبادة والدعاء واحدوا الشرك بسؤال غيره ، أي توجَّهوا إليه وحده بالعبادة والدعاء واحدوا الشرك بسؤال غيره ، وإنما تُبنى المساجدُ للصلاة ، وذكر الله عز وجل ، وقراءةِ القرآن ، والتقرب إلى المولى ، والذلّ بين يديه والرغبة فيا عنده من النواب والخشية من غضبه .

<sup>(</sup>١) التسوية : ١٨ . (٢) التوبة : ١٨ . (٣) الجسن : ١٨ .

إن عمارة المساجد من أعظم القُربات إلى الله عز وجل ، وعمارتُها ببناما وتنظيفها ، وفرشها ، وإنارتها ، وإمدادها بالمياهِ الطاهرة للتيسير على المؤمنين ، كما تكون عمارتُها بالاعتكاف فيها ، والصلاةِ وكثرةِ التردد عليها لإقامة الجماعات .

وإن زائر المسجد يكون فى رعاية الله ورحمتِه ما دام جالسًا فيه مراعيًا آدابَ الجلوس ، مُنصرِفًا بقلبه إلى الله . وقد جاء فى الحديث القلمى : إن المؤمن إذا مشى إلى المسجدِ قال الله تبارك اسمه : « عَبْدِى زَارَى ، وعلى قراه ، ولن أرضى له قِرى دُونَ الجَنَّةِ » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ وَلَيْكُلُّكُو قال : و أَلاَ اللهِ وَلَيْكُلُّكُم على ما يمحُو اللهُ به الخَطايا ، ويرفعُ به الدَّرجات ؟ قالوا : بَلى يا رسولَ الله . قال : إسباغُ الوضوء على المكارِه ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ ، وانتظار الصَّلَاةِ بعدَ الصَّلَاةِ . فَلَكِكُم الرِّباطُ ، فَلَكِكُم الرِّباطُ ، فَلَكِكُم الرّباطُ ، فَلَكِكُم الرّباطُ ، .

والله عز وجل يحفظ عُمارَ المسَاحِدِ المتعَلَّقة قلوبهم بها المواظبين على حضور الجماعاتِ فيها يَحْفظُهم في أنفسهم وأموالِهم وأهالِهم ، كما أخبر الحبيب المصطفى على في الحديث. قال: 9 مَنْ أَحَبُ الله فَلْيحِبَّى ، ومَنْ أَحبُ أَصحابى فليحِبَّ المساحِدَ، ومَنْ أَحبُ أَصحابى فليحِبَّ المرازَن ، ومن أحبُ القرآن فليحِبُ المساجد ، فإنها أفنية الله أبنيته أَذِنَ الله في رَفْعِها ، وبارك فيها ، ميمونة ميمون أهلها ، محفوظة محفوظة أهلها ، هم في صلاحم ، والله عز وجل في حوائجهم ، هم في

وقال تعالى : ﴿ فِي بيوتِ أَذِن الله أَنْ تُرْفَعَ وِيذْكُر فِيها اسمه يَسَبِّح لَهُ فِيها بالغُدُّرُ والآصاليَّ \* رجالُ لا تُلْهِيهم تِجارةُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وإقامِ الصلاةِ وإبتاء الزكاةِ يَخافُونَ يومًا تَنقَلُّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأَبصارُه لِيَخْرِيَهُمُ اللهُ أَحسنَ مَا عَيلُوا ويَزِينَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ واللهُ يرزقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ (١) .

وقوله تعالى : ﴿ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفع ﴾ أى أن المساجدَ تُبنى وتعظّم ويُوفع شأنُها وتُعلَّم من الأُنجاس والأقذار ، ويُعنّى المؤمنون بأمرها وقد جاء فى الحديث : « إن المسجدَ لَيَنزُوى من النَّجاسةِ كما يَنزُوى الجلدُ من النَّجاسةِ كما يَنزُوى للجلدُ من النَّال ، . . وقال وَ الله اللهُ عن الرواقع الكرية والأقوالِ السيَّمة وكلَّ ما يُؤذى المصلين . وقد جاء في حديث رواه جابرُ بن عبد اللهُ رضى الله عنه أن النيّ

وقد جاءً فى حديث رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن النبى 

الله عنه أكّل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو فليعتزلن مساجئنا ، وليقعد فى بيته » . وفى لفظ آخر : « من أكلّ النوم والبصل والكراث 
فلا يقربنً مسجئنا فإن المكاثكة تشأذى ممًا يشأذى منه بنو آدم » .

وجاء فى خطبة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : لقد رأيتُ رسولَ الله وَ الله عَلَيْ إِذَا وَجَد ريحَهما من رجل فى المسجد أمر به فأُخرج إلى البَقيع ، فَمَن أكلهما فليُمثيهُما طبخًا. والمراد ألا تكونَ لهما رائحةً فى الفم. فعلينا معاشرَ المؤمنين أن نراعي آدابَ المسجد ، ونحن فى زيارة المولى عز وجل والملائكةُ تحفُّ بالجالسين والصلين .

قال أَهل العلم : وإذا كانت العلةُ في إخراجه من المسجِدِ أَنه يُتَأَذَّى به

<sup>(</sup>۱) النسور : ۳۱ – ۲۸ .

- أى بسبب رائحة البصل والثوم - فنى القياس أن كلَّ من تأذّى به جبرانُه فى السجد بأنْ يكونَ ذَربَ اللسانِ سَفيها عليهم ، أو كانَ ذَا رائحة قبيحة لا تفارقَه لسوء صناعته ، أو كان ذا عاهة مؤذية كالجُدَام وشبّهِه وكلّ ما يَتأذى به الناسُ ، فإنه ينبغى له أن يعتزلَ المسجدَ ما دامت العلةُ موجودةً فيه حتى تزول ، ومثلها المجالس العامة كمجالس العلم والولائم ونحوهما .

ونما ينبغى الاحتراز منه فى المساجد: البيعُ والشراءُ فيها ونشدان الضالة ، وقد قال النبيُ وَلَيْكُ لرجل طلب ضالته فى المسجد: « لا وجدت إنما بنيت المساجد لم بنيت له » أى أن المساجد تُعمر للعبادة والذكر وقراءة القرآن لا للاشتغال بأعمال الدنيا. وفى حديث: « إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ». وسمع عمر رجلًا يرفعُ صوتَه فى المسجد فأنكر عليه ذلك وقال له: "ما هذا الصوتُ ؟ أتدرى أين أنت؟ » المسجد فى بيت الله وينبغى له أن يلازم الوقار اللازم للمسجد.

وعن واثلةَ بنِ الأَسقع أَن النبِّ ﷺ قال : « جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ وَسِبْيَانَكُمْ وَمُجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُم وبَيْعُكُم وخُصوماتِكُم ورفْعَ أَصواتِكُم وإِنَّامَةَ خُلُودِكُم وسَلَّ سُيوفِكُم واتَّخِلُوا على أَبوابِها المَطَاهِرَ وجَمَّرُوها في الجُمَّم ».

فطوبي لزوارِ المساجلِ المتعلقةِ قلوبُهم بها العاملين على عمارتها . فاتقوا الله ـ عباد الله ـ وحافظوا على أداء الصلوت الخمس فى المساجد ، وتوبوا إلى الله ، وسلوه العفو والعافية فى الدنيا والآخرة .

#### الخطبة الثانية:

ومن الآداب التى ينبغى أن تراعى : دخول المسجل بالرَّجل السفى والصَّلاَةُ على النبيُّ وَلَيْلِيُّ وسؤال اللهِ الرحمة ، والخروج مبتدئًا بالرَّجل ِ السسرى وسؤال الله من فضله ، وممَّا أوصى به الرسول وَ اللَّهُمُّ اففر لى ذُنُونِ عند اللخول : بعد الصلاة والسلام على النبيّ : « اللَّهُمَّ اففر لى ذُنُونِ وافْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ ، وعند الخُروج : « باسم الله والصَّلاَةُ والسلام على رسولِ اللهِ : اللَّهُمَّ اففر لِي ذُنُونِي ، وافتَحْ لى أبواب رحمتِك على رسولِ اللهِ : اللَّهُمَّ اففر لِي ذُنُونِي ، وافتَحْ لى أبواب رحمتِك

ومن السُنَةِ : أن يبدأ السلمُ بصلاةِ ركعتبنِ تحيةً للمسجد فمن قتادة أنَّ النبيَّ عَلَيْتُ على الله السلم بصلاةِ ركعتبنِ تحيةً فليَرْ كع ركعتبنِ . قبل أن يجلس » وهذه مزية للمسجد يتميّزُ بها عن سائر البيوتِ ، وللما يُنازع أحداً في المكان ، ولا يُنازع أحداً في المكان ، وألا يُسَبِّنَ على أحد في الصف ، وأن يتحاشى المرورَ بينَ يَدَى المصل ، وألا يُسَبِّنَ على أحد في الصف ، وأن يتحاشى المرورَ بينَ يَدَى المصل ، وعن كل ما لا يتفقنُ مع وقار المسجد وحُرمتِه ، إن المساجدَ بيوتُ التّقين وإن الحرص على زيارتها ومراعاة آداب الجلوس فيها يَرفعُ المدرجاتِ ، ويكن المتجود ومودن الله تعالى له الرُّوحَ والرَّاحة والجوازَ على الصراط» . وقال عَلَيْنِ : « بَشَّر المشَّائين في الظَّلَمِ إلى المساجدِ بالنَّور النامِّ يومَ القيامةِ » . وقال علَّ رضى الله عنه : « إذا مات المبلج بالنُّور النام يومَ القيامةِ » . وقال علَّ رضى الله عنه : « إذا مات المبلج يبلدُ ببنكى عليه مُصلَّده من الأرض ومَصْمَدُ عبله من الساء » ثم قرأ المبدُ يبكى عليه مُصلَّده من الأرض ومَصْمَدُ عبله من الساء » ثم قرأ المبلدُ يبكى عليه مُصلَّده من الأرض ومَصْمَدُ عبله من الساء » ثم قرأ

﴿ فَمَا بَكُتْ عَلَيْهِمُ السَّاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظِيِنَ ﴾ (١). وقال وَ اللَّهِ : 

( مَنْ تطهّر في ببيتهِ ثمَّ مَنَى الله ببيت من ببيوتِ الله لِيقضي فريضة من فرانض الله كانت خطوتاه إحداهما تحطُّ خطيئة والأخرى ترفعُ درجة ». 
ودعا النبي وَ الله الله الله الله الله عن علم أنه جَلَبَ زيتًا واستخدمه في إضاءةِ المسجد فقال : ( وَ تَوَرَّتُ الإسلامَ نَوَرَّ الله عليك في الدنيا والآخرةِ أَمَا لُو كانت لى ابنة لزوَّجْتكها » .

وقال ﷺ : « مَنْ أَسْرَجَ فِى مَسْجِد سِرَاجًا لم تَزَل المَلَائِكَةُ وَحَمَلَةُ العَرْشِ يُصَلُّونَ عليهِ ويستغفرونَ له ما دَام ذلك الضوءُ فيه، وإن كَنَس غُبارَ المسجِدِ نُقِد الحررَ العِينَ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الدخان : ٢٩ .

# صيام التطوع

الحمدُ لله نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، ونعوذُ بالله من شرور أَنفسِنا ، ومن سَيِّئَات أَعمالِنا ، من يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له ، وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هادِيَ له . وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحلهُ لا شَرِيكُ له ، ونشهدُ أَنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه .

نحمد الله الذى شرع لنا من العباداتِ ما يطهر النفوسَ ويزكِّيها ويرفعها بالخيرات والبركات لتكونَ أَهلًا للسعادة الأُخروية ، وأَجزلَ الثوابَ لَمَن يصوم طاعةً لله وطلبًا لمرضاته ، ورغبة فها عنده .

ونُصل ونُسلم على الحبيب الهادى ، رسولِ ربِّ العالمين ، وقائدِ النُوِّ المحجَّلين يومَ الدين ، وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اقْتَدَىٰ به إلى يوم الدين: أمسا معـد : فاعـــاد الله :

عن أنى أُمامة َ رَضِىَ اللهُ عنه قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، مُرْنَى بَأَمْرٍ ينفئنى اللهُ تعالى به ، فقال : « عليك بالصوم ِ فإنه لا عِدْلَ له » ه أمهــا المؤمنون :

الصومُ مفهومةُ الشرعيُّ الإمساكُ عن المفطِّرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النيَّة . والصوم عبادةٌ يتقرّبُ بها العبدُ المؤمنُ إلى خالقه ، يرجو رحمته ، ويطلب ثوابه ، ويشكر له نعمتَه ، مبتنيا تكفيرَ السَّيْقاتِ ، والرَّئَّ يوم يظمأُ الغافلون ، والقربَ من الرضوان يوم يُبْعَدُ المعاندون .

والنبِّ ﷺ وهو أعلى الناس منزلةٌ عند ربه كان قلبُه معلَّمًا بالعبادات ، مداوماً على الطاعات ، مُكثراً من القُربات ، وكان هواه فيا يُرضى ربَّه ، ومن ذلك حرصُه على الصوم ، فكانَ عَيَّا لِلَهُ مَرْ عليه شهرٌ دون صيام تقربًا إلى الله ، ورغبة فى رفيع الدرجات ، وعلوَّ المنزلة . تقول السيلة عائشة رضى الله عنها : «كانَ رسولُ الله عَيْنِيُ يصوم حتى نقولَ لا يُصومُ ، وما رأيتُ رسولَ الله عَيْنَا لا يصومُ ، وما رأيتُ وسولَ الله الله عنها نهم قط إلَّا رمضانَ ، وما رأيتُه فى شهرٍ أكثرَ منه صيامًا فى شهراً منه صيامًا فى شهراً .

أَى أَن من هَدْيهِ ﷺ الإكثارَ من الصيام في شهر شعبان مع المداومة على الصيام في كلّ شهرٍ من شهور العام ولكنه لم يكن يُتِمُّ صيام شهر سوى شهر الفريضة وهو رمضانُ .

وفى الحديث الذى رواه أنس رضى الله عنه قال : سُثِلَ رسولُ اللهِ

" أَىُّ الصومِ أَفضلُ بعدَ رمضانَ ؟ قال : « شعبان لتعظيم ِ رمضانَ »
وأَىُّ الصدقةِ أَفضلُ ؟ قال : « فى رمضانَ » .

وكان الصحابة رصوانُ الله عليهم يجهدون في الاقتداء بالنبي و الله و وتتبع أحواله في عباداته لحرصهم على الخير ، ولما رأوا أنه و يُحكر من الصيام في شعبان . سأله أسامة رضى الله عنه : يا رسول الله : لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصومُ من شعبان ؟ فقال : « ذلك شهر يُعفَلُ عنه الناسُ بين رجَب ورمضانَ ، وهوَ شهر تُرْفَعُ فيهِ الأعمالُ لين ، وأحبُ أن يُرفَع عمل وأنا صائم » .

# أيهـــا المؤمنون :

طُوبى لمن يَقتلى بالنبي وَلِيُلِكُمْ ، ويسعى لتكيل نفسه بطاعة ربه ، ويحرص على الاستزادة من الخير ، والصومُ باب ٌ من أبواب الخير عظمٌ ، وعبادةً يُحجَّزُلُ لصاحبِها الثوابُ ، وتكونُ له وقايةً من عذاب النار . وفي الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضى الله عنه ، يقول النبيّ

عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ صَامَ يومًا في سبيلِ اللهِ تعالى جعلَ اللهُ بينه وبينَ النارِ خندقًا كما بين الساء والأرض » .

وفى رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : « ما من عبد يصومُ يوما فى سبيلِ الله إلا باعدالله بذلك اليوم عن وجهه النارَ سبعينَ خُريفاً » والصوم وسيلة قُطالةً لتربية النفس على الكمالات وصيانتها من الرذائل والآفات ، لذا أوصى الحبيب المصطفى و الله الشباب غيرَ القادر على نفقاتِ الزواج ، ليكونَ الصوم للشاب ً وهو فى قوته ونشاطه و يَجاه ، أي حاميا من مزالتي الشهوات ، ومعينًا على توقّى الرّدائل ، ذلك أن الصوم يقوى الإرادة ، ويتنمّى فى النفس الوازع عن الشرّ ، والرغبة فى الخير، ويجعل المؤمن أكثر قدرةً على ضبط نفيه عن شهواتها ورغباتها .

خير العمل ما كان عن إخلاص لله عز وجل ، وفيه اتّباعُ للنيّ النيّ ، وقد نهى النبي عليه عن صوم الأيام كلّها ، فقال عليه وقد نهى النبي عليه عمر : ( مَنْ صَامَ الأبدَ فَلَا صَامَ ولا أَفْطَرَ » . ومن وصايا الرسول عليه لله للمستزيلين من الخير ، الراغبين في صبام اللهم كلّه قولُه : ( أَحَبُّ الصيام إلى الله صيام داود ، وأحَبُ الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وبنام سلسة ، وكان يفيل يومًا ويصوم يوما » إذ إن الإفراط يضعف البلن ، ويدعو إلى السّمة والملل ، ويعين عن السعى والكسب ، وخير الأمور ويدعو إلى السّمة والملل ، ويعين عن السعى والكسب ، وخير الأمور عما عليه صاحبة ، وكان عليه علم دعة .

ومن هَديه ﷺ في صيام النطوع صيامُ يوم الاثنين والخميس من كلِّ أُسبوع، وقد سُثل عن ذلك فقال : و إن يومَ الاثنين والخميس يغفرُ اللهُ منيهما لكلِّ مــلم إلا مهْتَجَرَيْنِ : يقول : دَعْهما حتى يَصْطَلِحَا 4 وكان ﷺ يقول : و إنَّ مَذين اليومَيْن تُعْرَضُ فيهما الأعمالُ 8 .

وكان ﷺ يُرَعِّبُ في صيام الأيام البيض ، فعن عبد الله بن قتادة ابن ملحان عن أبيه رضى الله عنه قال : كان رسولُ الله ﷺ يألمرنا . أن نصوم أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، وقال : 

( هُمُّ كَمَيْئَةِ النَّهُ ، . .

وكان وَ الله يُومى بصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر لأنَّهَا تَمْلِلُ صيام الله وَ عَدِيثُ أَنِي لَانَّهَا تَمْلِلُ صيام الله إلَّه الحسنة بعشر أمنالها ، وق حديث أَني ذَرَّ رضى الله عنه أنَّ الرَّسولَ وَ الله قال : « مَنْ صامَ من كلِّ شهر ثلاثة أيام فذلك صيامُ الدهرِ ، فأَنْزِلَ الله تصديقَ ذلك في كتابة : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلُهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ » .

ومن هَدْيهِ عَلَيْتُ فَ صوم النطوع صِيامُ يوم عاشوراء ، وهو العاشِرُ من المحرَّم ، وفيه يقولُ وَهَالَهُ : ( صيامُ يوم عاشوراء إن أحسيتُ على الله أن يُكفَّرُ السنة التي قبلَه ». وقدْ صامه على الله أن يُكفَّرُ السنة التي قبلَه ». وقدْ صامه على الله إلى عاشوراء يومٌ من أيام الله ، قمَن شاء صامه ». وحين صامه عَلَيْتُ في المدينة قال : ( فإذا كانَ العامُ القابلُ إن شاء الله ، مصتُ التاسعَ ، فلم يَأْتِ العامُ القبلُ حتى تُوفى رسولُ الله عَلَيْتُ وكان ابنُ عباس يقول : ( صوموا النهر والعامد والعاشر ، وخالفوا اليهود » .

وورد عنه ﷺ الترغيبُ في صيام ستةِ أيامٍ من شوال ، فعن أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَنْ صَامَ رمضانَ نُمَّ أَتُبِعِه ستًّا من شوال كان كصيام اللَّمْر ﴾ . وهذه الأَيامُ الستةُ تُصام متفرقةً أو متتابعةً وفى أَى وقت من الشهر ، وكرِه مالكٌ رضى الله عنه وَصْلَهَا بيوم الفط رفي الله عنه وَضُلها بيوم الفط ، وحلًا من ألظنًّ بوجويها ، وذلك من حرصهم على أَن تظلَّ الفرائضُ واضحةً فى أَذهانِ الناسِ لا يُضافُ عليها مِنْ وَهُم الناسِ لا يُضافُ عليها مِنْ وَهُم الناسِ ما ليس منها .

وَنُدِبَ لنا أَن يصومَ المؤمن يومَ عرفةَ وهوَ التاسع من ذى الحجةِ وذلك لغيرِ الحاجِّ ، وفيهِ يقولُ الرسولُ ﷺ : « صيامُ يوم ِ عرفةَ إنى احتسِبُ على اللهِ تعالى أَن يُكفِّرُ السنةَ التي قبلَهُ والسنةَ التي بَعْلَهُ » . وكان ﷺ يصومُ تسعةَ الأَيامِ الأُول من ذى الحِجَّةِ كما روت أزواجه رضى الله عنهنَّ .

#### عسادالة:

هـذا بعضُ مَدْبِه ﴿ اللَّهِ فَا صِيامِ التطوعِ ، وفي ذلك فَلَيْمَنَافَيسِ المُتنافِسِونَ . وقد سُتلت السيدةُ عائشةُ رضى الله عنها : " هل كان رسول الله وَ الله عنه عنه عله ديمة ، وأيّدُم بُطِيقٌ ما كان رسولُ الله وَ اللَّهِ عَلَيْقٌ بُطِيقٌ ، طيئةً ما كانَ رسولُ الله وَ اللَّهِ عَلَيْقٌ بُطِيقٌ ».

أى أنه كان ﷺ يُداوم على العمل الصالح مع الرفق والنوسط. روى أبو هريرةَ رضى الله عنه أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « شهرُ الصبر وثلاثةُ أيام من كلُّ شهر صومُ اللهر » .

فَاتَقُوا اللهُ عَبَادَ اللهِ وأَطِيعُوه ، واطْلُبُوا مغفرتَه ورضوانَه ، واقتدوا بنبيّه الأمين ، وأحيوا سنّته فاللهُ يقول :﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أَسْرَةُ حَسَنَةً لِيمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ﴾(١).

<sup>(</sup>١) الأحــزاب : ٢١ .

#### الخطبة الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، هو الواحد الأَحدُ الفردُ الصمدُ ، والصلاةُ والسلامُ على نبيَّ الهُدى والرحمةِ وعلى آله وأُصحابهِ ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم اللَّين .

#### أمسا بعسد:

فقد قالت عائشة رضى الله عنها : لم يكن النبي على يسومُ شهراً أكثرَ من شعبان . ثم قالت وكان يقول : « خذوا من العملِ "ما تُطِيقُون ، فإن الله لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا » . وكان أَحَبُّ الصلاة إلى النبي عليه النبي عليه ما دُووم عليه وإن قَلَّت ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها . . وفي الحديث : « وإنَّ ربعَ الصائم أطيبُ عند اللهِ من ربع البسلا » . . وهي الحديث : « وإنَّ ربعَ الصائم أطيبُ عند اللهِ من ربع البسلا » . . وهي العالم .

إن العباداتِ تطِهِّر النفوسَ ، وتُنير البصائرَ ، وتقرَّبُ من الله عز وجل ، وأفضلُ الأعمالِ وأحبُّها إلى الله فرائضُه التى فرضها الله على عباده ، والتطوعُ مجالُ التنافسِ فى الخيراتِ ، والصعودِ فى مدارجِ الوَلاية لله ، والقربِ منه سبحانه وتعالى .

والصوم من أعظم القربات ، حرص عليه الصالحون ، ولم يتهاون بشأنه أهل الخير ، وطلابُ الرضوان ، فطوبي لمن اقتدى بالحبيب المصطفى والمسلم ، وحرص على الاستزادة من الصالحات ، وداوم على طاعة الله بالصلاة والصيام وسائر القربات.

ولقد كان النبيّ ﷺ يُكثر من الصيام فى شهر شعبان ، ولم يتم صيام شهر سوى رمضان ، وهو المعلم والهادى ﷺ.

إن أهل الصوم فى الدنيا هم أهل الرىّ يوم يظمأً الناس فطوبى لهم وحسنُ مآب . قال وَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ فَى الجنة بابًا يقالُ له الرَّبان يدخل منه الصائمون يومَ القيامة لا يدخلُ منه أحدُ عيرهم فإذا دخلوا أُغْلِنَ فَلَمْ يدخُلُ منه أَحدُه اللهم َ أَعِنًا على ذِكْرِك وشكرك وحسن عِبادتِك ، واجعلْنا ممَّنْ يستمعون القولَ فيتبعون أحسنَه ، واغفِرْ لنا ، وارحَمْنا ، وعافِنا واعفُ عنًا ، وباركُ لنا فها أعطيتنا يا أرحم الراحمين .

اللهم اجعلنا من التوَّابين : واقْسِم لنا من حشيتك ما تحولُ به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تُبلَّغنَا به جنَّتَك ، ومن اليقين ما تُهوِّن به علينا مصائِّت اللَّنيا .

اللهم اجعل ثناًرنا على من طلمنا ، وانصُرْنا على من عادانا ، ولاتجعَلْ مصببتَنا فى ديننا ، ولا تجعلُ الدنيا أكبرَ هَمَّنا ، ولا مبلغَ عِلْمِنا ، ولا تُسلَّهُ علينا مَنْ لا يرحَمُنا .

اللهم لا تدع لحلنا الجمع فى هذا اليوم ذنبًا إِلَّا غفرتَه ، ولاهَمًّا إِلَّا فَرَجَّتُه ، ولا دينا إِلَّا يسَّرت قضاءه ، ولا مرضا ولا مريضا إِلا شفيته برحمتك وعفوك يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم انصر الإسلام وأمله ، واخذل الباطل وأمله ، وارضَ اللهم عن أصحاب رسول الله عن أصحاب رسول الله وأكثروا من الصلاة عليه فقد قال عزوجل: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكُنْهُ عَلَى النبيّ مِن الصلاة عليه فقد قال عزوجل: ﴿ إِنْ اللهِ وملائكته يصلُّون على النبيّ يناً ما الذين آمنوا صلوا عايمه وسلموا تسلما ﴾ !

## عبدالفطس

الحمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاً أن هدانا الله \_ اللهُ اكبر تسعا\_الله أكبر وهو الكبيرُ الذي عنت الوجوهُ لكبرياته وعظمته ، الله أكبر الله أكبر وهو الحيُّ القيومُ الذي دبر الكائنات بمحكمته ، الله أكبر وهو القادرُ الذي أبدع الموجوداتِ وعممها بإحسانه ، ورحمتهِ ، اللهُ أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله على الدوام .

وأشهدُ أن لا إله إلا الله جعل فى تعاقب الأعياد عبرةً لأُولى الألباب. وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ اللهِ الله الهُدى والصواب . اللهم صلَّ وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الحافظين لحدود الله ، العاملين بنَّحكام الدين ومن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: فيا أما المهمنون:

عن سعد بن أوس الأنصارى عن أبيه رضى الله عنه ، قال : قال رسولُ الله تَطْلِيْهُ : إذا كان يومُ عيدِ الفطرِ وقفت الملائكةُ على أبواب. الطرقِ فنادَوْا : أغْدُوا يا معشر المسلمين إلى ربِّ كريم يَمُنُ بالغيرِ ثم يُثِيبُ عليه الجزيل لقد أُمِرتُمْ يقيام اللهل فقَمْتُمْ ، وأُمِرتُم بصيام النَّهَارِ فَصَمْتُم وأَطْرَتُم بصيام النَّهَارِ فَصَمْتُم وأَطْمَتُم ربكم فاقبضُوا جَوَائِزكُم » فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجِعُوا راشيين إلى رحالكم ، فهو يَوْمُ الجائزة وربسَّى ذلك اليومُ في السماء يومَ الجائزة .

هذه بشرى أيها المؤمنون ــ ساقها الحبيبُ المصطلى وَ اللَّهِ اللهوحدين ، فالملائكة تقف لهم على أبوابِ الطرق فى يوم عيدِ الفطرِ تدعوهم للإقبال. على صلاة العِيد ، والتوجُّه إلى ربَّ كريم لا يُخَيِّبُ مَنْ قَصده ، وَيُوفَّقُ.

إلى الخيرِ ، ثُمَّ يُثيبُ عليه أجزلَ الثوابِ تفضلًا منه سبحانه وتعالى وإحسانا .

ثم إن الملائكة تبشّر من صَام رَمَضَان وقام لياليّهُ بالبشريات الطّببات، فطوبي لِمن قام لياليّ رمضان إعانًا واحتسابًا ، وصام نهاره مخلصًا لله وحدّه ، وإذعانًا لأَمره فالملائكة تناديه اليومَ هلّمَّ إلى جائزتِك ومكافأتِك، وإذا صلّى المرحدُ العيد ناداه المنادى : ألا إن الله قد غفر لك ، فارجع إلى ببتك رَاشِدًا مُوفَّقًا ، فاليومَ يومُ الجائزة ، وهذا هو اسمه في السماء أى يومُ البراءةِ من المنوبِ ، والنقاء من العيوبِ ، والنقاء من الأدابي والكروب .

فطوبی لمن أحیا لیلة العید ، ووطًد العَزْم علی تُوبة نصوح وعلی المداومةِ علی طاعةِ علام الغیوب . . . طوبی له وحسٰنُ مَآب .

أيها المؤمنون :

إن يومكم هذا يومُ سُرور لمنْ صَلَقَ يَقِينُهُ ، وَصَحَّنْ نَيْنُهُ وَقَبِلَ. صياله وقيامه ، يومُ قَرح وسرور ، لمن طابت سريرتُه ، وحَسُن فى. رمضان عملُه ومسلكُه وكلائه ، إننا فى يوم مبارك إنه يومُ عَفْو وإحسان لمن عفا عمَّن ظلمه ، وأحْسَنَ إلى مَنْ أَسَاءَ إليه ، وَسَمَى بالصَّلح بينَّ الأَثام ، ووصل رَحِمه وأكرم جارَه ، وطهَّر قلبَه من النشِّ والغِلِّ والبغضاء. للمسلمة.

هذا يومُ عبد ولكنَّ العيدَ في الجقيقةِ لمنُ تَمسَّكَ باللِين هذا يومُ الفلاح والتَّجَاحِ أو كان المسلمون فيه متَّجِدين مؤتلفين ، قلوبُهم على قلب رجل واحد ، ودستورُهم كتابُ اللهِ .

هذا يومٌ مباركٌ سعيدٌ لو كنَّا بدينِنا متَمسُّكين ، وبنبِّينا محمد

وَيُعَلِينَهُ مَقتدين ، ولمستقبل أَمَة الإسلام عاملين ، ولأَرض الإسلام مطهرِّبن من الإلحاد ، والزندقة وكلِّ مظاهرِ المروقِ عن الدين ، فلا تعلو في أَى بقعة من بقاع المسلمين كلمةً فوق كلمةِ التوحيدِ ، ولا يكون الإلحادِ أَىُّ صوتٍ في بلادِ التوحيدِ ، ولنتدبر قول الحقِّ بتبارك وتعالى :

﴿هُوَ الذِى أَرْسَل رَسُولَه بِالهُدَى ودِينِ الحَنَّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى النَّينِ كُلُّهِ ولَوْ كَرَة المشركُون ﴾ (١) .

فى هذا اليوم المبارك يتجلَّى الله على المخلصين بمزيد من الإنعام ينظرُ فيه سبحانه إلى أهلِ الصدقة والإخلاص والوفاء والمودَّة والمحبة، ينظر فيه إلى التاثبين توبة نصوحًا المراقبين فى السرَّ والعلانية ربَّهم ، الراجين رحمته ، الخائفين من عقوبته .

أما الذي يهنأ بالعيدفهو ذلك الذي استقام فى رمضان وبعد رمضان ، ولم يعدل عن الطريقِ الأقوم والصراطِ الأَعدلِ ، ولم يلعب به الشيطان ، فيصرفُه إلى اللهو والعبث ، ونسيان حقوقِ الرحمن .

إن الذى يفرح بالعيد هو ذلك الذى يَخْفِضُ جناحيه ذلاً ورحمةً ووقةً ولينًا لوالديه ، يَمْبَلُ نُصْحَهما ويُصغِى إلى كلامِهما ، ويرجو رضاهما بعد رجاء رضًا ربِّه ، أما المطرود من قلب الوالدين فهو مطرودٌ من رحمةِ اللهِ مغضوبٌ عليه ، حياته شقاءً وتعاسَمٌ ومصيره عذابُ جهنَّمَ وبئس المَصيرُ إنْ لم يرحَمْه الله بتوبة وأوبة إلى الحقِّ .

إن الذي يفرح بالعيد هو ذلك الذي يُسْعِدُ قلوبَ اليتامي ويساعد

<sup>(</sup>١) المن : ٩ .

الأَراملُ والمساكينُ وأبناءَ السبيلِ بالصدقةِ والإِحسانِ، أُولئكُ هم أَهلُ الصدق إن أرادوا وَجُهُ اللهِ ، قلوبُهم مملوءة بالتقوى عامرة بالإمان والمدى. فاتَّقُوا اللهُ عبادَ اللهُ وتباعدوا عن كلَّ ما يُمْضِب الرحمن وطهروا القلوبَ من الحَسَدِ والحقدِ والبغضاء والخُصوماتِ ، وكونوا عبادَ الله إخوانا في صفاء، وأطعموا الطعام وصِلُوا الأَرْحَامَ واعفُوا عن البائيس والفقير تنالوا غاية القبولِ والإكرام.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرةُ رضي اللهُ عنه قال :

قالَ رسولُ الله صلىٰ الله عليه وسلم :

« إِنَّ الله لا ينظرُ إِلَى أَجِسَامِكُم وَلا صُورِكُم ولكنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلوبِكُم ١٠. أخبر الحبيب الهادى عَلَيْكُ ، بأنه إذا كان آخرُ ليلة من رمضانَ غفر الله لعباده الصائمين الموحَّدين . . . فقال رجلٌ لرسول الله عَلَيْكُ : أُحِى ليلةُ القدرِ يا رسولَ اللهِ ، فقال لا ، ألم تَر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالِهم وُقُوا أُجُورَهم .

نسأل الله عز وجل أن يتقبل صِيامَنا وقيامَنا وأن يَجْعَلَنا مِمَّنُ شُولَهُم بَكَفْرٍه ورِضْوَانِه ورحمته وجودِه وبرَّه وكرمه فى هذا اليوم المبارك وأن يجمع قلوبَ المسلمين على للحبة والوفاء .

أَقُول قولى هذا وأستغفر الله كل وَلكم ولسائير المسلمين من "ملَّ ذنب وتوبوا إلى الله توبة تصوحًا ، فالتاثبُ من اللذب كمن لا ذنب له .

# النطهر والنظافة فحياة المسلمين

أما بعد:

فقد قال اللهُ تعالى: ﴿ ... إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ ﴾ (١).

هذه مِنَّةُ إلهِيَّةُ عُظمى ، ونعمةٌ كبرى على عبادِه الذين يَرجعون إليه نادِمين على ما كان منهم من شرك ، أو ذنب طالبين عقوه ومغفرته ، عازمين على توبة نصوح ، وكذلك هى منةٌ ونعمة على عباده الذين طهروا قلوبَهم من الشرك والشك والنفاق وكلِّ الآفات التي تفسد على المرء حياته ، كما طهروا ظواهرهم بالماء من الجنابة ومن الأحداث ، ذلك أن الإسلام كما عُنِى بالطهارة المعنوبة ، عُنى أيضًا بالطهارة الحسيَّة ، وجعلها جزءًا من حياة المسلم وطابعًا لا غِنى له عنه في يومه وليلته ، وفي الحديث : « الطهور شطرُ الإيمان » .

ومما يؤكد عناية الإسلام بالتطهير والنطهِّر أن الله عز وجل مدح أصحاب رسولِ الله وجسومِهم ، أصحاب رسولِ الله وجسومِهم ، وبالعناية بالنقاء من البولِ والغائطِ ، والعُسلِ من الجنابة يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَمَسْجِدُ أُسَّسَ عَلِى التَّقْوى مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رجالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهِّرُوا واللهُ يُعِبُّ المطَّهِّرِينَ ﴿ (٢) » .

قال ابنُ عباس رضى الله عنهما : لما نزلت هذه الاية ﴿ فيه رجالٌ يُحِبُّونُ أَن يتطهّروا ﴾ بعث رسولُ الله ﷺ إلى عُويم بن ساعدة

<sup>(</sup>١) البقوة : ٢٢٢ . (٢) التسوبة : ١٠٨ .

• الأنصارى فقال : ( ما هذا الطهورُ الذي أثْنَى اللهُ ـ به ـ عليكم ؟ » فقال : يا رسولَ اللهُ ، ما خَرج مِنْا رجُلٌ ولا امرأةُ من الغائطِ إلا غسَل مَعْمَلتَهُ ، فقال الذيُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى .

والطهارةُ في ديننا الحنيفِ تشملُ تَطْهيرَ الباطنِ وتطهير الظاهر، قال اللهُ تعالى لنبيِّه عَيْنِيُّكُ : ﴿ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ (١)أَى طهر ثيابَك بالماء من النجاسات ، فإن التطهيرَ واجبٌ للصلوات ، محبوبٌ في غيرها ، كما ينبغي أن يتحرزَ المؤمنُ من النجاسات بتقصير الثياب مخافة جرٍّ الليول فيها ، وتشملُ الآيةُ أيضا الأمر بتطهير القلب من كل ما يُغْضِبُ الربُّ ، وبتطهير النفسِ من الأَّخلاقِ الذميمةِ ، وممالا يَلينُ، ومن ذلك الطهارةُ من الشركِ والنفاق والغِلِّ والحسدِ والحقدِ وغير ذلك . ومن عناية الإسلام بالطهارة أنه جعلَها شرطًا لصحةِ الصلاة ، ومقدمةً لها ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « مِفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورِ ﴾ وهي الطهارةُ من الحَدَث والخَبَثِ وكلُّ ما ينجُّسُ الثوبَ أَو البدنَ ، وشدَّد رسولُ الله عَلَيْكُ في الاستنجاء والتنزُّو من بقايا البول وإزالةِ أثره يقول الحبيب المصطنى ﴿ لَكُنَّا هُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّا عامَّةَ عذاب القبر مِنْه ، وحكمةُ الإسلام في ذلك واضحة ، وأثبتها الطبُّ الحديث ، ذلك أن الفضلات التي يُفرزها الجسم كالبول والغائط تَحوى كثيرًا من جراثيم الأمراض ، وكما تتمُّ طهارة الجسم والثوبِ من الأَّخباث بالغُسل بالماء ، فإن الطهارةَ من الحدَّث تكون بالوضوء، أَو بِالغُسْلِ ، وفي الوضوءِ تطهيرُ الفيمِ ، وتنظيفُ الأَسنان التي هي مفتاحُ البطن ، والمعدةُ بيتُ الداء ، وهذا يبين لنا الحكمةَ في الأَمر

<sup>. (</sup>١) المدائر : ٤ .

بالسواك ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لُولا أَن أَشُقَ عَلَ أُمَّى لاَّمْرَتُهُم بالسَّواك عند كلِّ صلاة ؛ وقوله : ﴿ عليكُمْ بالسَّواك فإنَّه مَظْهَرةُ للْفُمِ ، ومرضاةُ للربِّ ، وربط الإسلامُ الوضوءَ بأَسبابِ تتكررُ وتتجدَّدُ كالبُول. وغيرِه من نواقض الوضوء ، ليتكررَ التطهيرُ ، وتُصبح النظافةُ طابح المؤمن ، وفي الحديث : ﴿ بني الإسلام على النَّظافةِ » .

وأوجب الإسلامُ الاغتسالَ فى حالات كالجنابة ، وطهارةِ المرأة من الحيض والنفاس ، وسَنَّهُ فى حالات كالأَعياد والجُميَّم ولحضور كلِّ اجتماع عام ، وفى الغُسل تنظيفُ للبدُّن بإزالةِ أُوساخ الجلدِ وإفرازاته من العرق والوسخ .

وَجِرْصُ الإسلام على النظافة شاملٌ لكل ما يتصلُ بحياة الناس ولذا بهى عن التغوّط فى المياه الجارية ، وفى المياه الراكدة ، وفى الطرق ، ومُستظلُّ الناس ، وتحت الأشجار المورقة وفى الحديث : « اتّقُوا الملاعن الثلاث : البرازُ فى الموارد ، وقارعة الطريق والظلُّ » وقال عَلَيْد : و معلومٌ أن البلهارسيا تنتقلُ عدواها إلى السلم إذا استَخْدَمَ ما الا واكدا بال فيه مريضٌ ، لنرى إلى أى مدى يَحرِص الإسلامُ على سلامة الأنواق مِمّا يؤذها ، وعلى سلامة الصحة العامة من مسببات نقل العدوى. ومن عناية الإسلام بالنظافة أشره بالاستحداد ، ويختان المدور ومن عناية الإسلام بالنظافة أشره بالاستحداد ، ويختان المدول وينتقبُ الإبط وقصُ الأظفار ، وبتنظيف الأناملي ، يقول الرسول وتقلُّ الإبط وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر » وقد جاء التوجيه بتقليم الأظافر والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب كل أسبوع وعلى ألا يتجاوز ذلك أربعين يوماً .

وأمر الإسلام بنظافة البيوت والطرق ، ونظافة الطعام والشراب ، وقد جعل من شُعب الإيمان نظافة الطريق ، والرسول والشيائي يقول : 
« الإيمانُ بِفْسِعُ وسبعون شُعبَةً ، أفضلُها قولُ لا إله إلا اللهُ ، وأدناها إماطة الأَذَى عن الطريق من الشوك أو الحجر أو القمامة ونحو ذلك .

### أيها المؤمنون :

إن دينًا تلك تعاليمه ينبغي لأنباعِه أن يكونوا أصبح الأمم أجسامًا، وأكثرهم عناية بالنظافة نظافة الجسم والثوب والبيت والطريق،ونظافة المآكل والمشارب إلى جانب نظافة القلب، وطهارة النفس وفي الحليث: و عُرِضت على أعمال أمني حسنها وقبيحها فوجدت في معاسن أعمالها : الأذي يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالها : النّخامة تكون في المسجد لا تُدفّن " وقال عَلَيْ في : « مرَّ رجلٌ بِنُصْنِ شجرة على ظهر الطريق فقال : والله لأنكترين هذا عن المسلمين لا يُؤذِيهم شجرة على ظهر الطريق فقال : والله لأنكترين هذا عن المسلمين لا يُؤذِيهم

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ واطلبوا عفوه ومغفرته وسلوه أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين .

# المبروالمسابرة والمرابطة والتضحية

١١٦، الله تعالى :

﴿ يِنَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبِروا وصَابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّهَ لَمُلَّكُمُ تُقُلمُونَ ﴾ (١) .

## يا أهل الإسلام وأنصاره :

أَمَرُ الله المؤمنين أن يصبروا على دينهم الذى ارتضاه لهم وهو الإسلام فلا يَدَعُوه لسراء ولا لضراء ،ولالشدة ولالرخاء حتى بموتوا مسلمين مؤدين ما كُلُفُوا به ، وكما أمروا بالصبر على الدين وتكاليفه وبالثبات عليه والمنداومة على الطاعة ، فإنهم أيضا مأمورون بالصبر فى البأساء والفراء وحين البأس ، فللجهاد مشقاته ، وللحرب أعباؤها ، والمؤمن مأمور بالصبر على شدائد الحرب ، ومشقات الجهاد ، ولمذا أمر الله عباده المؤمنين بالمصابرة ﴿ وصَابِرُوا ﴾ أى صابروا أعداء الله فى الجهاد ، أى غالبوهم فى الصبر على شدائد الحرب ، ولا تكونوا أقلَّ منهم صبرا ولبناتًا ، وفى المصابرة مجاهدةً للنفس أيضًا ومُغالبةً لأهوائها وما يُعتربها من جزع أو قلق لتستمرَّ صابرةً على ما يجب الصبر عليه ، فين أخص صفات المؤمنين أنهم لا يبأسون من رحمة الله ، ولا يعتربهم قنوط أو خَوَر إذا تأخر عليهم النصر لحكمة يريدها الله عز وجل . . بل من واجبهم أن يداوموا على إصلاح نفوسهم ، وأن يُحسنوا توكلهم على ربهم ، ويزدادوا ثقة فى وعده بالنصر والتأييد لعباده المؤمنين

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۲۰۰

الصالحين ، وهذا يدفعهم إلى المزيدمن اتخاذ الأُسباب الدينية والدنيوية ، وإلى الاعتصام بالصبر .

وأمر الله عباده بالمرابطة ﴿ وَرَابِطُوا ﴾ أى وأقيموا فى التُغور بالمَدَّة الملائمة والعَتاد مترصَّدين مستعلَّين للغزو ، وأصلُه من رباط الخيل فى اللغور لحفظها وصيانتها عن دخول الأَعداء إلى حوزة بلاد المسلمين ، والرباطُ كلمةُ تتسم لكل ما عُرف ويُعرف أيضًا فى تحصين اللغور ، والمناخل الني يُحتمل أن تكون ملاخل للعدو .

وقد رغّب الله عباده المؤمنين المجاهدين في كلا الأمرين : الصبر والرباط ، لأنهما سببان قويان لحفظ هيبة الأمة في صدور أعدائها ، ولاستجلاب النصر من عند الله عز وجل . . قال الله تعالى فيا يحكيه عن المجاهدين الذين تم لهم النصر والظفر فيا مضى لنتأسى بهم ، وننهج بجهم : ﴿ كُمْ مِن فِئة قَلِيلة غَلَبتْ فئة كثيرة بإذن الله والله معَ الصَّابِرِين ، ولمَّا بَرَزُوا لجَالُونَ وَجنودِه قالُوا ربَّنا أَفْرِغُ عَلَيْنا صبراً وثبَّت أَقدامُنا وانْصُرْنا عَلَى القَوْم الكافِرِين ، فَهَرَمُوهُم بإذن اللهِ وَقَتَلَ داودُ جالُونَ وآناهُ اللهُ المُلكُ والحكمة وَعَلَّمه مِمَّا يَشَاءً ﴾ . (١) .

فالذين يظنُّون أنهم ملاقو الله يحسنون التوكل عليه ، ولا يصيب نفوسهم جزع لإيمانهم بأن النصر مع الصبر بإذن الله تعالى .

وقال الله عز وجل مخاطبًا نبيه فى معرض التذكير بموقفه يومَ بدر وهو يحثُ المجاهدين على الصبر والإقدام والثبات : ﴿ إِذْ تقولُ للمؤمِنين أَلَنْ يَكُفِيَكُم أَن يُمدَّكُم رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلاف من المَلَائكة مُنْزَئِن ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَنَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم كَمَا يُمْدِدُكُم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٩ – ٢٠١

رَبُكُم بِخَسْةِ آلافِ من المَلَائكة مُسَوَّمين ، وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لكم ولِتَطْمَئِنَ قُلوبُكم به مه(۱) .

وبهون الله على المؤمنين ما يُصيبهم فى سبيل الله ، ويُرشدهم إلى أن الإيمان يجعل من صاحبه قوة لا تلين ، وعزمة لا تُفَلّ ، ويعلمهم أن سنة الله فى القتال أن يداول بين الفريقين ، وأن العاقبة للمتوكلين على الله الصابرين على القتال وشدائده وما يتطلبه من بذل النفس والمال وتضحية بالراحة ، ولنتدبر قوله تعلى يخاطب عباده المؤمنين يحشهم على الثبات فى الدفاع عن الحقوق وصيانة المعتقدات واللود

﴿ وَلاَ تَهِنُوا ولا تَحْزَنُوا وأَنَمَ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِين • إِن يمْسَمْكُم قَرَحٌ فقد مَسَّ القومَ قَرْحُ مثلُه وَتِلْكَ الأَيْامُ ثَنَاوِلُها بِينَ النَّاسِ وليعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويتَخِذَ منكم شُهَداء واللهُ لا يُحِبُّ الظالمين • ولِيُمحَّص اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويمْحَقَ الكافِرِينَ • أَمْ حَسِيْتُم أَن تدخاواالجنَّة ولَمَّايَطُهم اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويمْحَقَ الكافِرِينَ • أَمْ حَسِيْتُم أَن

## أيها المسلمون :

هذا قليل من كثير مما جاء فى توجيه الأُمْوِ إلى الاعتصام بحبل ربَّها ، وحسنِ التوكل عليه ، ولزوم الصبر عند الشدائد، لأَنه مفتاح النصر ، ولنتدبر فى ذلك أيضا قوله تعالى ليُمُوَّى عَزَّمَ المؤمنين المجاهدين ، ولترتفع روحُهم المعنوية مهما طال أُمدُ الحرب ومهما كانت ضراوة القتال ، مقول :

﴿وَكَأَيُّنَ مِن نَبَى ۗ قاتلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَى

سبيلِ اللهِ وما ضَعُفُوا وما اسْتَكَانُوا واللهُ يُبحِبُّ الصابرين • وما كانَ قَوْلَهُم إِلَّا أَن قَالُوا رَبِّنَا اغْفِر لَنا ذُنُوبَنَا وإسْرَافَنا فَى أَمْرِنَا وَلَبَّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنا عَلَى القَوْمِ الكافرين • فاتّناهُم اللهُ ثوابَ الدُّنيا وَحُسْنَ قَوَابِ الآخِرَةِ واللهُ يُبحِبُّ المُحْسِنين﴾. (١).

أما الرباط فهو فى معناه يشمل يقظة الأُمدِ أيامَ سِلْمِها ، وأخْدِها المحيطة والحذر بكل الوسائل الملائمة لظروف المكان والزمان ولروح المحرم مخافة أن ينقض عليها عدوها انقضاض الصاعقة المباغتة وهم عنه غافلون ، ولنتنبّر فى إرشاد المسلمين إلى ذلك وحشهم عليه قول الله تعالى محدِّدًا من نيات العدو الخسئة :

﴿ ودَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحِتِكُم وَامْتِيَعَكِم فَيَبِيلُونَ عليكُمْ مُبْلَة واحدةً ﴾ (٢) .

ويأثّر الله عز وجل عباده المؤمنين بالإعداد للسلم والاستقرار وعدم التهاون بأمر القوة، وبحماية الثغور لإرهاب العلوّ حَتَّى لا تحدثه نفسُه باستغلالِ ناحيةٍ من نواحى الضعف يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَأُعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مَن قُوَّةٍ وَمِنْ يَبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُّ اللهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرِين مِنْ دُونِهِم لا تَعْلَمُونَهُم اللهُ يَعْلَمُهُم وَمَا تُنْفِقُوا مَن شَيْء ف سبيلِ اللهِ يُوفَّ إليكم وأنتُم لا تُظْلَمُون ﴾ (٣).

فالله عز وجل يأمر الأُمة الإسلامية باتخاذ الأُهبة ، وإعداد القوة المادية بتدريب المقاتلين وإعداد السلاح والمؤن واللخائر وغير ذلك مما تتطلبه حاجة الأُمة للدفاع عن نفسها ، وكبّح جماحٍ أعدائها، واحتفاظها

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۶۲ - ۱۶۸ . (۲) النساء : ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال ؛ ٢٠ ,

بهيبتها فى صدورهم مع ضرورة عنايتها بالرباط للحماية والتنبه للخطر عند أول بادرة له ، وهذا يتطلب من المسلمين بذل الجهود والتضحية بالمال وتقديمه بسخاء فى سبيل الله ، لأن المال عنصر أساسى لا غنى عنه للإنفاق منه فى الوجوه التى تؤدى إلى حماية الأمة، ودعم قوتها ، وتمكينها من المحافظة على مقدساتها وأراضيها والدفاع عن المسلمين إذا أصابهم حَيْثُ وأريد بهم صُرّ ، لذا وعد الله أهل السخاء الذين يرجون وجه الله بيأن يبارك لهم ويوفيتهم أجورهم : ﴿ وما تُنفِقُوا من شَيْء فى سبيل الله يوث إليكم وأنتُه لا تُظلَمُون ﴾ و فى فضل الرباط والترغيب فيه ولفت الأمة إلى شرفه وكنرة ثوايه وردت أخبار كثيرة ، فنى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه : أن رسول الله منظمة قال :

والمرابط فى سبيل الله يؤمّنُه الله من فتنة القبرِ ، ويَزِيد له ثوابَ عمله الصالح بعد موته ، فقد سُمِع فضالةً بنُ عبيد يقول : سمعتُ رسول الله وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مقول : « كلَّ مَيَّت يُخْمَ على عمله \_ أى لا يُكتب له ثوابٌ جديد \_ إلا الذى مات مرابطًا فى سبيل الله فإنه يُنْمَى له عمله إلى يوم القيامةِ ويأمن فتنة القَبر » .

وخطب عَمَانُ بنُ عفان رضى الله عنه فقال : سمعتُ رسول الله وخطب عمَّانُ بنُ عفان رضى الله عَلَمَ اللهِ أَفضُلُ من أَلفِ ليلة يُقام ليلهً والله اللهِ اللهِ أَفضُلُ من أَلفِ ليلة يُقام ليلُها ويصامُ نهارُها » .

ومن حديث أبي ريحانة يقول النبي ﷺ في فضل السهر للحراسة في سبيل الله : « حُرَّمت النارُ على عينٍ دمعَتْ \_ أو بكت \_ من خشيةٍ اللهِ وحُرَّمت النارُ على عين سَهِرتْ في سبيل الله » . إن أعداء الإسلام يعملون للكيد له ، ويتربصون بالمسلمين ، وحين تواتيهم الفرصُ يعتدون على بعض أوطانهم ، ويسلبونهم حقوقهم .

إن البحن التي يعيش فيها كثير من إخواننا المسلمين لتحتاج منا أن نرجع إلى ديننا نأخذ أنفسنا بتعاليمه ، فنوحد صفوفنا ، ونُودُ العُدُّنا ، ونصبرُ ونصابرُ ونرابطُ مع وقوف المسلمين وقفة رجل واحد مخلصين جهادَهم لله ، متوكلين عليه ، والله عز وجل وعد المجاهدين الذين ينصرونه بنصره (إنْ تَنْصُروا الله يَنْصُر حُم وَيُثَبّتُ أَقْدَاكُم ﴾ (١) .

فاتقوا الله ــ أيها المسلمون ــ وجاهلوا فى الله حق جهاده ، وتوبوا إليه ، وسلوه النصر والعون فهو نعم المولى ونعم النصير .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) محمد : ۲

# اليت مالرابئع

٢٥ ــ الأخـوة فى الله : حقوقها وواجباتهــا .

٢٦ ـــ الحاسد والحسد مذمومان فى الشرع والعقل .
 ٢٧ ـــ الأمانة من خصال أهل الدر والخبر .

٢٩ ـــ التعاطف والنراحم .

« الخطية الثانية »

٢٩ ـــ بو الوالسدين وواجبنا نحــوهما .

٣٠ ـــ النميمة والنمام دونهما سم الأفاعي .

٣١ ــ طوبى لمن طاب كسبه .

٣٢ ــ الرباً وآثـــاره السيئة .

٣٣ \_ صلة الرحم .

٣٤ ـ طوبى لمفاتيح الخير .

٣٥ ــ الزني وآثاره السيئة .

٣٦ \_ الرشوة من مفاتيح الشر .

٣٨ \_ رُعاية اليتيم ومسؤوليتنا عنه .

٣٩ ــ رعايه اليتيم ومسروتيسا عنه . ٣٩ ــ يا معاذ أحسن خلقك للناس .

٤٠ ــ الحمر أم الكبائر .

إلى الله الإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إلىهم .

### الأخوة فى الله حقرقها وراجساتها

الحمدُ لله ، الذى يؤلف بين قاوب المؤمنين بالمحبة الخالصة ، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد ، هذب النفوس ، ودعا إلى الأُخوَّة والتراحم ، والمحبة الصادقة الصافية .

أحمد الله تعالى وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله مقلبُ القلوب ومحولُها ، بيده الأَمرُ ، وإليه المصيرُ ، وأشهد أن محمدًا رسولُ اللهِ بعثه ربه بالهدى ليجمع القلوب على الحق بإذن ربه ، وليبنى صرح الأُخوَّة على أساسٍ من الإيمان الصادق ، والرغبةِ الخيُّرةِ في إعلاء كلمةِ الله ، والتعاون على ما يحقق الخير للمؤمنين في الدنيا ، والفوز في الآخرة .

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ على الحبيب المصطنى وعلى آله وأصحابِه ، ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين .

#### أما بعد :

فيا أَتِباع محمد ﷺ : قال رسول الله ﷺ : و الملائة مَن كُنَّ فيه وَجَد حلاوة الإيمان : أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممّا سوالهُما ، وأن يُحربُّ المرء لا يُحِبُّ إلا اللهِ ، وأن يكرة أن يعودَ في الكُفْر كما يكرهُ أن يُعلفَ في الكُفْر كما يكرهُ أن يُعلفَ في النّار » .

# يا أتباع محمد ﷺ :

الإسلام ومبادئُه الهاديةُ من أعظم نعم الله على بنى الإنسان ، هَدى المؤمنين به صراطًا مستقيمًا . . . ودعاهم إلى ما يحقق لهم خَيرى اللَّذيا والاخرة وحنَّهم لبناء صرح حياتِهم الفرديةِ والاجرَاعةِ على الحُبِّ ،

حبُّ اللهِ، وحبِّ رسولهِ وأن يكون حبُّ اللهِ وحبُّ الرسولِ الكريمِ مسطرًا على فؤادِ المؤمن ولُبَّه ونفسه ، ومستوليًا على كلَّ كيانِه وقلبه . . لا يُدانيه ولا يُقاربُه حبُّ اللهٰ ونفسه ، أو حبُّ الولدِ ، أو حبُّ الأهل. و . . أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مِمَّا سواهما » فإذا صدق إعانُ المؤمن ، وامتلاً قلبه بنور اليقين ، وتعلق بحب خالقه والمُنعم عليه ، واهبِ الحياةِ ومالكِ الملك . . وأحبَّ نبيه وهاويه صاحبَ الرسالةِ المُنظمى عليه ألله . . إن أو المؤمن كان لهذا الإيمان ثمراتُه الكثيرة . . ومن ثمرات هذا الإيمان ألم التمان المؤمن كان لهذا الإيمان ثمراتُه الكثيرة . في الله عز وجل والتفافِ المؤمنين إخوة متحابين تربط بينهم رابطةُ للهقيدة ، غايتُهم إعلاءً كلمةِ الحق ونصرةُ دينِ الله ، والتعاونُ على المعقدة ما يحقق لهم الخير في اللهنيا والفوزَ في الآخرة « وأن يُحِبَّ المرةً الا يُجبُه إلا لله ه . . .

# يا أتباع محمد على :

الإسلام يقيم الصلة بين المسلمين على الإنحاء الوثيق . . الإنحاء الدخلص لله عز وجل . . الإخاء الذي يُعَلَّيه الإيمان ، والذي يرتبط بأهداف الدعوة الإسلامية ، هذا الإخاء هو روحُ الإسلام ولبُّ مبادثِه وشرائيه وقوامُ جماعته .

يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ واغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا ولاتَفَرَّقُوا، واذْكُروا نِمْمَةَ اللهِ عليْكُم إِذْكُنتُم أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فأَصْبَحْتُم بنعْمَتِه إِخْوَانًا ﴾(١) .

لقد كان الناسُ قبل الإسلام ، جماعاتِ متنابذةً وفِرَقًا متعاديةً ،

<sup>(</sup>۱) آل حران : ۱۰۳.

وأهواء متعارضة، فكان من فضل الله عليهم أن أرسل إليهم نبي الرحمة يجمع على الإيمان قلوبهم ويوحّد على طريق الحق صفوفهم ، ويُؤيل من النفوس كل مُسبّبات الشحناء ويُطهر القلوب من كل أسباب البغضاء . . وجاهد الهادى الحبيب على الله حق جهاده مستمداً المون من الله عز وجل . . حتى ارتفع صرح المجتمع الإسلامي وتماسكت ليناتُه على أساس من الأخوة في الله ، والحب في الله . . فحل التفاهم والتقاطع ، وحلّت المبادرة إلى الخير محل المبادرة إلى الشر . . وصارت الرابطة التي تجمع المسلم إلى المسلم هي المبادرة إلى الشر . . وصارت الرابطة التي تجمع المسلم إلى المسلم هي النعق ، وأخوة الدين وتحطمت حواجز الجنس أو اللغة ، التحلّ محلًا دوابط المبادرة ، والمجنّ المسلم هي التحلّ محلًا وابط المبادرة ، والمحبة . السامية .

وصار المسلمون فىظل تلك الأخوة الكريمةِ يلينُ بعضُهم لبعض ، ويرحمُ بعضُهم بعضا ، ويرفقُ قويتُهم بضعيفهم ، ويُعين قادرُهم عاجزَهم ، ويألمُ المؤمنُ لأَلم أخيه ويفرحُ لسروره . .

صار المسلمون فى ظلِّ الأُخْوَةِ والمحبِّ دعاةً للخير ونُهاةً عن الشر . . وتلونت عواطفُهم الإنسانيةُ بالحبِّ والبغض تبعًا لما يُصيب الإسلام وأمّد من خير أو شرَّ، وتلوَّن سلوكُ المسلم فى حياتِه وفَقَ ما تقفى به هذه الأَخوةُ الإعانيةُ الكريمة . . . فهو يمنع أذاه عن إخوانه المؤمنين ، وهو يردَّ عنهم عادياتِ الزمان، وهو يُؤثِرُهم على نفسه عند الحاجِة ، وهو يُعين من يحتاجُ إلى عونِه وبرَّه . . . وهو يحبُّ أهلَ النقوى والصلاح ويكرهُ لَمْ الإلحاد، وَمَنْ يكونحرْبا على دينِ الحقِّ ولوكانوا يَمتُّون إليه بقرابة أو تَم . . . والمؤمنُ في ظلال الأخوة الإيمانية يُرشد أخاه إذا صَلَّ . . . . ويُعينه على الخير والهُدى إن وجده مستقيمً على الخير والهُدى إن وجده مستقيمًا على الخير والهُدى إن وجده مستقيمًا على الخير والهُدى . . .

تِلكم هي الأُخوةُ الإيمانيةُ إِنها أُخُوةٌ تَعْدِيدُ على رُكْنَين عَظِيمين : على رسالة مُقَلَّسَة تَـزَلتُ من ربِّ العالمين . . . فهم يَعِيشُون لها ، وَتَنَفَانَوْنُ فِي سِيلها .

وعلى أمة مُتَساندة ، متعاونة للعمل بها فى كلَّ مجاليمن مجالات الحياة. يا أتباع محمد براهي :

لقد جاءت فى سنة رسول الله وَلَيْلِيَّةُ أَحاديثُ كثيرة لِلْحَضَّ على الأُخوة وتأكيدها وإقامتها على مبادىء الدينِ وأهدافه وغاياته .. وجَعْلِ هذه الأُخوة شركة روحية ومادية قائمة على الوفاء بتعاليم الإسلام، وإبلاغ هداياته ، وبتلك الأخوة المخلصة تعيشُ الأُمة الإسلامية مخلصة لرسالتها ، حريصة على إنجاجها ، تحيا بها، وتحيا لها، وتحيا لها، وتحيا لها، وتحيا لها، وتحيا لها،

لماذا ؟ . . لماذا لا يَرْضَىٰ المؤمنُ عن منهاج غيرِ منهاج الإسلام ؟ ولا تتعلقُ نفسُه إلا بحبِّ هذا اللينِ وإنفاذِ وصاياه ، ولزوم مبادئِه وأحكابه ؟

ذلك لأن الإيمان في الإسلام ليس كلمة تُقال ، وإنما هو اطمئنانُ القلب وعملُ تظهرُ آثارُه في سلوكِ الفردِ وحياةِ الجماعة . . يقول المصطفى عَلَيْكُ : و ثلاثُ من حُنَّ فيه وَجَدَ حلاوةَ الإيمانِ وطممه : أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبً إليه مِمًّا سواهما ، وأن يُحِبَّ في اللهِ ويَبُبْغِضَ في الله . . وأن تُوقَدَ نارُ عظيمةٌ فيقَع فيها أحبُّ إليه مَنْ أن يُشركَ بالله شيئًا . . » .

فالمسلمون ارتبطتْ آمَالُهُم وحياتُهم بهذا الدينِ الذي أكرمَنا اللهُ بالانتسابِ إليه . وحبُّ اللهِ يَقْتضى اتباعَ أوامرو سبحانه ، وتطبيق أحكامه ، واجتناب ما نَهَىٰ عنه . وحبُّ الرسولِ ﷺ يقتضى اتباعَ سنيه ، والسيرَ على منهاجه .

والحبُّ في الله يقتضى أن تكون العلاقةُبين المسلم والمسلم قائمةً على المودَّة والتناصح والأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر والوفاء والإخلاص في السرَّ والعلني . والبغض في الله يقتضى أن يكرة المؤمنُ كلَّ ما من شأنه أن يكونَ معاديًا لكلمةِ الله ، ولمبادى، الحقَّ والخيرِ التي جاء بها الإسلامُ ، ولهذ كان من الخيرِ للمؤمن . . أن يُقلَفَ في النار من أن يَريدَ عن منهاج الإسلام ومن أن يُشركَ باللهِ شيئًا .

ويَروى أَبو الدرداء رضى الله عنه عن الحبيب الحادى عَلَيْكُ وَله : « مَا مِنْ رَجُلِين تحابًا فى اللهِ بِظَهْرِ الغَيب إِلّا كانَ أُحبُّهما إِلى اللهُ أَشَدّهما حُبًّا لصاحبه » .

ولتوكيد أواصر المحبة يخبر المؤمنُ أخاه الصالحَ بأنه أجه لظهور استفاميهِ وصلاحِهِ ، فعن المقدام بن معديكربَ رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُم أَخاه فَلْيُحْبِرُهُ أَنه يُحِبُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۲ .

وليسنال المسلم أخاه في الله عن اسمه وأهله إذ إن ذلك يزيد القالوب قُربًا ، فعن يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله الله وإذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه ، وممن هذا فإنه أوصل للمودة ع .

إِنَّ أَهُلَ الإِجَلَاصُ المُتَحَابِينِ للهُ ، وفي سبيلُ الله يَشْمَلُهُمُ الله برخَلُتُهُ يُومُ مُحَلِّلُو الشَّمْسُ خَلُ الرَّمُونِ ﴿

ُ عَمَنُ أَبِي َ مَرْيِرِهَ ۚ رَأَضَى ۚ اللهُ عَمَانًا ۚ أَنَّ رِسُولِ اللهُ ۗ ﷺ قال : أَوْ يَعَانُونُ الله عزَّ وجل يوم القيامة : آلِينَ ۖ اللهِّنْحَالِيُّونَ بِنَجَلَالُى ۚ اللَّهِمُ ۖ أَظْلَهِمُ ۚ فَى طلقَّ يومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ ، إِ

توسى أُلِيقَ إِدْرِيسُ اللحُولاقُ عَنْ مَعَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهِيِّ وَلَيْكُمُ قال أَنْهُ الْمِيقُولُ اللهُ تعالى اللهِ وَجِينَاتُهُ مُنْجِدِينَ اللَّهُ عَالَيْنَ فَقَ مِهُ وَلَلْمُتَجَالُمُينَ فَيْ وَالْمُمِثُولُولُونَ فَيْ أَنْهُ وَلِلْمِتِهَا فَلِيلُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ ال

وَعَنْ أَنِي عَرُّ رَضِيَ اللهِ اعْتُمْ أَنْ رَشُولَ اللهِ ﷺ عَالَىٰ : أَ أَفْضَلَ الْأَضْالُ : اللَّبُ فِي اللهُ ، والبُّنْضُ فِي اللهِ ».

فاتقول الله ـ عباد الله ـ وتوبوا إليه توبه نصوحا فالتائب من اللذب كمن لا ذنب له

### الحاسدوالحسد مدمومان ف العشدوالشيرع

عن أَلِيهِ هُومِرة رضى الله عنه أَن الذي ﷺ قال : ( إِيَّاكُمْ والحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، فَإِنَّ الْحَسَدُ ، أَكُنُ الحَسَدُ تَا كُنُ النَّارُ الحَطَبَ » .

الحسد : أن يتمنى صاحبُ النفس المريضة زوال النعمة عن إنسانًا سرام تمني أن بتوحوك إلى شخصه أم تمن زوالها فيحسب

والحديث الشريف يبيّنُ لمنا أن الحمكة مَدْ ومُ ينبغي المؤمن أَنْ يَنْحَدُّو مَنْهُ بِهِ وَأَنْعَا يَسَبُّنِهِ لَمُعَالِمِهِ الإِنْمَ لَوْهَابِ البِحسنات .

وقد جلرنا الذي عليه من أمرين يناقضان سلامة الدين وصحة البهتين هما : البغضاء والعصد لأسما علوان شرسان للإنسان إذا تسلطا عليه أنكاه وملآ قليه بالمبوم ، وشغلاه بتوافه الأمور ، فقال عليه أبكام وملآ قليه : البغضاء والحسد ، هي الحالقة حالقة الليمي لا حلقة الشعر ، والذي نفس محمد بيده لا تزمنوا حتى تُحابُّوا ، ألا أنبتكم بأمر إذا فعانموه تحابيرا ، قشوا السلام بينكم ، :

<sup>(</sup>١) الفلق : ه .

فدعانا الرسول عَلَيْظَةً إلى التحابُ وإفشاء السلام والمودة تأكيدا للتحابُ وبَعْنا عليه ، لأن إفشاء السلام يساعدُ على نَفْي الحسد.

والناسُ يعيشون في خيرٍ وسَلام ومحبةٍ مَا لَم يَظُهْر داءُ الحسدِ بينهم كما جاء في الحديث أن النبيّ وَلَيْكُونُ قَالَ : ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخْيِرٍ ما لَم يَتَحَاسُلُوا ﴾ .

حقاً إن الحسدَ قد يضرُّ المحسودَ إذا أَرادَ اللهُ ذلك وقَدَّره ، ولكنَّ ضرره على الحاسد أعظمُ وآكدُ . قال حكيم : عقوبةُ الحاسدِ من نفسِه ، ذلك أن الحسدَ يضرُّ بالدين والجسمِ والنفس .

أَما ضِررُ الحسدِ بالدين فالحاسدُ ـ والعياذُ بالله ـ ناقم على ربّه ، منكرٌ لعدله ، الآنه ينفض النعمة التي تظهرُ على غيره ، فأين الإيمان بأن الله هو الرزاق المنعم ؟ ولذا كان الحسد نقصًا في الدين ، وضعفًا في اليقين ، مع ما فيه من مخالفة لطريق الأنبياء ، ومتابعة لإبليس اللعين في حب الأذي والشر للعباد ، والمؤمنُ بحق يُحِبُّ الخير لَا خوانه ، وتسرُّه النعمة إذا أصابت المؤمنين .

أما الحاسدُ فإنه ساخط لقسمة ربه ، ينظر لدنياه ، ولا يفكر فى العواقب فيعيش لذلك مهموماً ، معلّب النفس ، مُنقَّص البالي ، وكلما رأى نعمة محسوده زادته همّا ، وكأنّه يقول لربّه : لمَ قَسَمْت هذه القسمة ؟ وذلك كما حَسَدُوا النبي عَلَيْكُ لأَنه فقير يتم واصطفاه الله للعمة التامة والرسالة العامة ، فماذاقالوا: ﴿ وَقَالُوا لُولًا نُزُلُ هَذَا القر آنُ عَلَ رُجُلٍ مَّن القريتَيْنِ عَظِيم ﴾ (١). فوبَحْهُم الله ، وعلَّمنا فقال سبحانه : ﴿ أَمُم يَقْسِمُون رَحْمة رَبَّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّيسَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ اللهُنِيَّا بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا اللهُنْيَا وَرَعْمَ بَعْضُ اسْخُرِيًا اللهُنْيَا وَرَعْمَهُ مَ بَعْضُ اسْخُرِيًا وَرَعْمَهُ وَبُكَ خَيْر مُمَّا يَجْمَعُون ﴾ (٧) .

الزخرف : ۳۱ .
 الزخرف : ۳۱ .

ولما حسد اليهودُ النبي محمداً ﷺ كانت العاقبة الكفرَ والهلاكَ ووبَّخَهم الله على ذلك ، وعلَّمنا فقال :﴿ أَمْ يَحْسدونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آنَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴾ (١).

وكما يضرُّ الحسدُ دينَ الحاسدِ فإنه يضرُّ جسَّمه حتى لقد يؤدِّى به إلى التلف وون أن يصاب المحسود بضرر . قاا، معاء أَ ن أَلى و أَ الرَّر الله عنهما : ٩ ليسَ في خصالِ الشُّرُّ أُعدَل من الحسد ، يَقتل الحاسدَ قبلَ أَن يصل إلى المحسود ، ذلك أن الحسد عظم الضررِ بنفسِ الحاسدِ ، لانه يحمُّل القلبَ هموماً لا يطبقها ، ولذا قال حكم : ٩ يكفيك من الحاسدِ أنه يغمُّل القلبَ هموماً لا يطبقها ، ولذا قال حكم : ٩ يكفيك من الحاسدِ أنه يغمُّل في وقت سرورك » .

وقال الحسن : ما رأيتُ ظالمًا أَشبهَ بمظلوم من حاسد : نَفَسٌّ دائِم ، وِحُزنٌ لازم ، وعَبْرَةٌ لا تنفَدُ ، .

فالحاسد والعيادُ بالله يخسر دينَه ، ويخسر دنياه ، ويصبح علوًا لمنع الله ، قال ابن مسعود رضى الله عنه : لا تُعادوا نعمَ الله ، قبل له : وَمَن يُعادى نُعمَ الله ؟ قال : اللين يحسلون الناسَ على ما آتاهم اللهُ من فضله . قال الله تعالى فى بعض الكتب : « الحسودُ علوُّ نعمَتَى ، مُتَسخَّطُ لقضائى ، غيرُ راضِ بقسمى » .

ونعدة الله عز وجل لن تزول عن المحسود بسبب الحاسد ، فالله عز وجل لن تزول عن المحسد أم كره فكل شيء عنده تعالى عقدار ، ولكل أجل كتاب ، ولن يغير الحسد من قضاء الله شيئا ، ولو كانت كل نعمة تزول بالحسد لما بني على الأرض مَنْ يؤمنُ بالله ، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان . قال الله تعالى : (وقّ كثيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ نَوْ يُردُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا فَنْ يَعْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الحَقَّى (٢) .

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٤ (٢) البقرة : ١٠٩.

ولما كان للحسد أثره في إفساد القلوب وإثارة العداوة.) لأن الحاسد قد يسمى في ضرر المحسود ، أو يعمل على التشهير به ، أو ينال منه بلسانه ظلمًا وعدوانًا ، فإن الله عز وجل أمرنا أن نلتجي إليه وحده نستميذ به من شرَّ الحاسد ، فهو وحده القادر على كَفَّ أذاه وإحباط سعيه . قال تعالى : ﴿ وَلَمْ النَّفُلُ بِرَبِّ الفَلْتِي و من شَرَّ مَا خَلَق و ومن شَرَّ عاليه إذا حسَد ﴾ (١). غاسِتِ إذا وَشَرَ حاسِد إذا حسَد ﴾ (١).

إن الحسد شرَّه عظيم ، فهو سبب كل قطيعة ، ومفرِّق كل جماعة ر وإذا تمكن من نفس صاحبه أفسد عليه أخلاقهُ ، وسهَّلَ عليه الكلبَ والغِيبةَ والغدرَ والنميمةَ والسعاية إذا وجد في واحد منها ماينال به غرضَه من محسوده .

ولذا كان الحاسد ممقونًا عند الناس لا ينال في المجالس إلا الندامة ، كما لا ينال عند الملائكة إلا لعنةً وبغضاء ، ولا ينال في الخلوة إلَّا جزعًا وغمًّا ، ولا ينال في الآخرة إلا حُزنا واحتراقاً ، ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً .

ولنتدبر تبرُّوَ النبيِّ ﷺ من الحاسد والنَّمَّام والكاهن ، يقول : « ليسَ منِّى ذو حسد ولا نَميمة ولا كَهانة ولا أنا منه . ثمُ تلا قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَفُّونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسْبُوا فَقَدِ اخْتَمُوا يُهْنَانا وَإِفْمًا مُبِينًا ﴾ (٧) » .

إن الحسد يُصْدر من نفسٍ مريضةٍ والمرضُ بمكن علاجُه إذا صحَّ العزم ، وصلقت النيةُ ، وهو وليدُ العجزِ عن الفضائل التي منحها اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الفلق بتمامها . (٢) الأحزاب : ٥٨ .

اللمحسود ، ووليدُ الحقد والبُّفض ، وعلاجُه فى انباع الدين والرضا بقضاء الله تعالى ، والقناعة ، ولذا قالوا : مَنْ رَضِي بقضاء الله تعالى لم يُسْخِطْه أَحدٌ ، ومن قَنِعَ بمطائِهِ لم يَدْخُله حَسَد . وهذا المعنى مأخوذ من دعاء للنبي عَمِيالِيَّهِ ، وفيه يقول : واللهمّ إنَّى أَسالُك نفساً بك مطمئنة ، تُؤمن بلقائِك وتَرْضَى بِقضائِك وتَقْنَعُ بِمَطَائِك » .

وكان من دعائه وَ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْظَنَى بالإسلام قائماً واحفظَى بالإسلام قائماً واحفظَى بالإسلام قاعداً ، ولا تُشُوتُ بى عاداً ولا حاسداً ، اللهم إنى أسالُك من كلَّ خير خزائنه فى يليك ، وأعودُ يك من كلَّ خير خزائنه فى يليك ، وأعودُ من كلَّ من كلَّ من كلَّ من كلَّ من كلً

وقال ﷺ : • ثلاثةً لا يُستجابُ دعاؤهم : آكل الحرام ، وَمُكْثِيرُ الغِيبَةِ ، وَمَنْ كان فى قَلْبِهِ غِلْ أَو حَسَدُ للمسلمين » .

وقال ﷺ : « المؤمِنُ يَغْبِط والمنافق يَحْسُد » .

وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسولَ الله ﷺ اشتكى فأتّاه جبريلُ فقال : ١ باسم الله أَرْقِيكَ من كلِّ شيء يُؤْنِيكَ من كلِّ حاسد وَعَيْن اللهُ يُشْفِيكِ ٤ .

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِن الناسَ لَم يَتَمَّذُوا مَثْلِ مَنْدِن : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ الفَلَق ﴾ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبُّ النَّاسِ ﴾ وفي رواية أن النبي ﷺ قال له : ﴿ مَا سَأَلَ سَائلٌ بَمْثُلِهِمَا وَلا اسْتَعَاذَ مُسْمَيدٌ مَثْلِهِما › .

. فاتقوا الله عباد الله واستعبلوا من شرٌ حاسدٍ إذا حسد ، واطلبوا منه المغفرة والرحمة وتوبوا إليه لعله يرحمكم .

## الأمسانة منخصال أهل البيزوالخبير

قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَربعُ إِذَا كُنَّ فيك ، وَلَا عَلِيكَ ما فاتكَ من اللَّذيا : حفظُ أَمانةٍ ، وصِدْقُ حديث ، وحُسْنُ خَليقةٍ ، وعفَّةً فى جُلْمَة ، . أما المومنون :

الحبيبُ المصطنى على يرشد أمته إلى مكارم الأخلاق ، ويحثهم على التحلى بمحاسن الآداب ، وتلك أربع خصال من تحلى بها فلا عليه ما فائه من اللنبا : إذا اؤتمن حفظ الأمانة ، وإذا تحدَّث صدق ، وأن يكون حسنَ الأخلاق ، سهلَ الطبع ، لينَ الجانب ، وأن يتحرى الكسبة الحلال ، ولا يطمع فيا ليس له بحق .

والأَمانة هي كلَّ ما يُؤمن عليه المراء من أمرٍ وهي وشأن من دين. ودنيا . فرعاية حقوق الله تعالى ، بتأدية الفرائض والواجبات ، وترك المحرَّمات أمانة ، وقد روى هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « الفتلُ في سبيل الله يكفَّر الله عنه عن النبي الله يكفَّر الله والأَمانة في الصلاة ، والأَمانة في الصحر ، والأَمانة في الحديث ، وأَشدُّ ذلك الودائع » وقد قال جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ، عن الأَمانة في قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الله َ يَامُرُكُم أَن تُؤدُوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ﴾ (١) .

قالوا : الأَمانةُ في كل شيءٍ ، في الوضوء والصلاة والزكاة والصوم.

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٥.

والكيل والميزان والودائع . ومن الأمانة حفظُ حقوق العباد ، فلا يطمع المرتح في وديعة الزنمن عليها ، ولا ينكر مالا وُكل إليه أمر حراسته ، أو دينًا في ذمته .

فالمؤمن الذى يخشى ربه، ويرجو ثوابه يسارع إلى رد الأمانة إلى صاحبها إذا ما استردها منه . روى أبو أمامة قال : سممتُ رسول الله الله يقول في خطبته عام حجة الوداع : « العاريةُ مؤدَّاة ، والمنحة مردودة ، والدَّين مَقْضَى ، والزعم غارم » .

وعقود شركات التجارة بين التجار والمتعاملين من جملة الأمانة الواجب الاستمساك بها والوفاء بشروطها . قال رسول الله والمحلف : المسلمون عند شروطهم » . وقال عليه الله يقلق : الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُن أحدُهما صاحبه فإذا خانه خرجتُ من بينهما » . والمعنى : أن معونة الله وتوفيقه يكونان مع الشريكين الأمينين ، فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفع أثرهما من تجاربهما ، بالحرمان من معونة الله وتوفيقه ، وهذا أمر مشاهد في الحياة ، فإن صفة الأمانة في التاج توطد ثقة إخوانه فيه ، وتجعلهم يُقبلون على معاملته ، فتزداد أرابحه ، ويتحقق نجاحه ، وبالمكس إذا كان غير أمين ، فإن الإفلامن أربا مكس إذا كان غير أمين ، فإن الإفلامن .

يُحِلُّ به ، والناس ينصرفون عن معاملته . . ومن ثُمَّ قال الحبيب المصطنى وَيَّالِلَّهُ : « الأَمانةُ عَنْى » . وقال : « الأَمانةُ تجلِبُ الرزق والخبانةُ تجلب الفَقرَ » . ومن صفات التاجر الأَمين أنه لا يستعمل الغش ، ولا التطفيف في وزن أو كيل ، ولا يُدفنى عبوبَ السلعة . ولقد حلر الاسلام من الغش في المعاملات والخيانة فيها . قال ﷺ : « من غَشَنا في المعالماتُ والخيانة فيها . قال ﷺ : « من غَشَنا فيليس مِنّا المكرُ والخديعةُ والخيانةُ في النار » .

## يا أهـــل الإسلام :

إِن الأَمَانةَ عظيمةُ القدر في الدين ، ومن عِظَم قدُّرها أَنها تقوم هي والرحمُ على جَنَبَتَى الصراط ، فلا يُمكِّن من الجواز إلَّا من حَفِظهما ، فليتق الله المؤمنُ في الأمانة فإنه لا إعان لمن لا أمانة له كما أخبرنا الحبيب المصطنى ﴿ لِيُتَلِينُهُ وليعلم المؤمن أن الأمانة كما تكون في العبادات ، وفي الأَّموال فإنها تكون أيضاً في كنمان السر ، وإخلاص المشورة للمستشير ، وفي الفَنُّوي ، وفي الحديث ، وفي الشهادة ، وفي صِدْق التبليغ فيما كلف الشخصُ أن يبلغه ، فمن حمل رسالة عليه أن يوصلها على وجهها الصحيح بلا زيادة ولا نقصان . والذي يستودع أخاه سرا فهو واثق به ، مطمئن إلى كنانه ، فيصير السر أمانة ينبغي أن تُحفظ ، ومن يستشير أَخاه في أُمرٍ ، فهو يبغى عنده النصيحةَ والإِخلاصَ ، فصار من الأَمانة أَن ينصح له ، ولا يغشُّه . . ولنتدبر قول الحبيب المصطفى عليه : « المستشارُ مؤتَمن ، فإذا استشير أحدكم فَلْيُشِر بما هو صانع لنفسه » . أَى يَجْعُلُ أَخَاهُ بَمْنُولَةً نَفْسُهُ ، فَمَا يُحْبِهِ لَنْفُسُهُ يَنْصُحُ بِهُ أَخَاهُ ، وقد حَلَرُ الحبيبُ المصطفى ﷺ من الخيانة في الشوري فقال : ﴿ مَنْ أَشَارَ إلى أُخيهِ بِأَمْرِ يعلمُ أَن الرشدَ في غيرِه فقد خانَهُ ، . ومن الأَمانة أَن يقوم المؤمن بواجبات العمل أو الوظيفة التي يشغَلُها بصدقي وإخلاص ، 
هيجتهد في أداء العمل على أكمل وجه ولا يَتوانى فيه ، فالعمل والوظيفة 
عثابة العهد بين المرء وأمته ، أو بينه وبين صاحب العمل ، فعليه أن 
يواقب الله فيه . وقد مدح القرآن الكريم الأبرار الناجين من عذاب 
جهم فقال في صفتهم : ﴿وَاللَّهِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْرِهِم وَاعُون ﴾ (١١). 
وهذا عام في كل ما اؤتمن عليه المؤمنون وعوهدوا به من جهة الله تعالى ، 
ومذا عام في كل ما اؤتمن عليه المؤمنون وعوهدوا به من جهة الله تعالى ، 
والنذور الملتزمة ، والعقود المحترمة وغير ذلك ، ولهذا جُومت الأمانة 
في الآية دون العهد . إن الأمانة هي ينبوع السعادة ، ومصدر الفلاح ، 
ما يثن الناس بالمرء ، فيمنحونه أموالم يتجر ما وأعمالهم يتصرف 
فيها ، فيفيد ويستغيد ويجد الأمين المعونة على الشدائد في كل وقت ، 
والأمم لم ترق ولم تحظ بالغي إلا بالأمانة ، فما ربحت يجارة وازدهرت 
والأمم لم ترق ولم تحظ بالغي إلا بالأمانة ، فما ربحت يجارة وازدهرت 
والأمم لم ترق ولم تحظ بالغي إلا بالأمانة ، فما ربحت يجارة وازدهرت 
والأم لم الوراجت صناعة بغيرها ، ولا أفلحت شركة بسواها .

إن الأمانة في الناس والمحافظة على العهود الموثّقة بينهم هي سبب كل خير وسعادة وصلاح ، وقد أخبرنا الحبيب المصطفى وَ الله الله أن أمنه لا تزال بخير ، ما لم تر الأمانة التي تؤتمن عليها غنيمة حلالا لها ، خيخون المرة الأمانة ، ويغدر بصاحبها ، وفي هذا قال وَ الله الله الأمانة ، ويغدر بصاحبها ، وفي هذا قال وَ الله الله الله الله تَرَالُ الله الله الله تر الأمانة مُغنّمًا ، والصدق مُغرّمًا ، .

وقال ﷺ : « أَربعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خالصًا ، ومَنْ كانت خيهِ خصلةً منهُنَّ كانت فيه خصلةً من النفاق حتى يَلَـَمَها : إذا اوْتُمِنَ خَانَ ، وإذَا خَلَّتُ كَلَب ، وإذَا عَامَدَ غَلَر ، وإذَا خَاصَمَ فَجَر » .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٨

بُسَالًا الله عز ونجل أن يُحَبِّبَ الأَمَانِةَ إلى نفوسِنا ؛ وأن يرزقَنة الإخلاص في القول والعمل إنه نعم المولى ونع النصير .

وقال عَلَيْ : ( الأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرزى ، والخِيانَةُ تُجْلِبُ الفقرَ ) .

فَاتَقُوا الله : عبادَ الله ... وسلوه من فَصْله فإن الله يحب أَنْ يُسأَل. وتوبوا إليه لعله يغفر لكم .

#### \* \* \*

### للخطبة الثانية :

إن كلَّ حق عندك للغير تُؤديه فهو أمانة ، فاللَّينُ أَمانةٌ والوديمةُ .. أَمانةٌ والوديمةُ .. أَمانةٌ والوديمةُ .. أَمانةٌ والرسول وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللهُ » . والبوديار الحقّ في الكيل .. والميزان أمانة ، ونُصح الناس أمانة ، ولازوج على الزوجة حقوق هي .. أمانة ، ولا وجم الإنسان وعرضه .. أمانة ، والسر أمانة .

ومن الأمانة ألا يستعمل سمكه أو نظره، أو شيئًا من جوارحه ف فُحش أو باطل وألا يقول لسانه إلا حقًا. وكل ما يطلبه الدين منا من خير أمانة ، وكل ما يطلب تركه من شرًّ أمانة ، وإن الصادق في قوله ، الوفيَّ بعهده ووعده ، الأمين على ما اؤتمن عليه مقرب من الله ، منعَّم في أهله ، محب من الناس أجمعين ، إن قال قُبلِ قوله ، وإذا طلب أجيب إلى طلبه ، أموال الناس كأنها أمواله ، وفروتهم كأنها ثروته لأنهم يدفعون ما يحتاج إليه من أموالهم ويسلمونه ما يشاء من البضائع المملوكة لهم طيبة نفوسهم ، منشرحة صدورهم ذلك لأنهم والثقون من دينه وأمانته وأنه لا إطاطل في حتى ، ولا يسوَّف في وعد. وهكذا كان السلف الصالح فمثلوا هذا الدين أَصدق تمثيل ، وبلُّغُوه للأُمم أَحسنَ بلاغ بالأَعمال قبل الأَقوال . ومن وصايا الرسول ﷺ قوله لأَنى بكر رضى الله عنه :

« عليك بصلقِ الحليثِ ، ووفاء العهٰدِ ، وحفظِ الأَمَانة فإنها وصة الأَنساء » .

وكان عمرٌ بنُ الخطابِ رضى اللهُ عنه يقول : لا يُعجبكم من الرجل طَنطَنتُه ، ولكن من أدَّى الأَمانة وكفَّ عن أعراضِ الناسِ فهو الرجلُ .

والإمام على رضي الله عنه قال : أَداءُ الأَمانةِ مفتاح الرزق .

وقال على رضى الله عنه : كنا جلوسا عند رسولِ الله عَلَيْكِ فَطَلَع علينا رجلٌ من أهلِ الله تَقْلِقُ فَطَلَع علينا رجلٌ من أهلِ العالية فقال : يا رسول الله أخبرنى بأشدُ شىء فى هذا اللهبنِ وألينهِ فقال : ألينه أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، وأشدُّه يا أخا العاليةِ الأمانةُ ، إنه لا دينَ لمن لا أمانةَ له ، ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، وقال عليه الله الأولين والآخِرين يوم القيامةِ يُرفعُ لكل غادرٍ لواء ، فقيل هذه غلرةُ فلان ابن فلان ،

## التعاطف والتراحم

الحمدُ للهِ نَحْمَدُه ونَستعينُه ، ونَستهديه ، ونَستغفرُه ، ونتوب إليه ونتوكل عليه ، ونسأَلُه العفَوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرة .

أحمدُه سبحانه ، أرسل نبيَّه محمدًا ﷺ ينتمُّم مكارمَ الأخلاق ، ويدعو إلى التعاون والتكافلِ والتعاطف بين المؤمنين وأجزل سبحانه الثواب لأهل المروءّات .

وأشهد أن لا إِلَّهَ إِلاَ الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه ، وأشهد أن حبيبنا ومعلمنا وهاديّنا محمدًا رسولُ اللهِ بَعثه ربَّه رحمةً للعالمين ، أثبّه ربَّه فأَضَنَ تأديبَهُ فكان قلوةً طيبةً لأهل التوحيدِ الراغيين في سعادة الدارين ، والفوز بالحسنيين .

اللهمَّ صلَّ وسلَّم وباركُ على نبِيِّنا الأَمين وعلى آله وأُصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . أما بعــد : فيا أبها المؤمنون . .

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهُ قال : ﴿ مَنْ نَفَّس عَن مُسلم كُرْبةً من كُرَب الدُّنيا نقس الله عنه كربة من كُرَب يوم القيامة ، ومَنْ يسر على معسر يسر الله عليه في اللنبيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد أبي عون أخيه ، ومَنْ سلك طريقاً يلتمِسُ فيه علما سهّل الله له يه طريقاً إلى الجنّة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسُونَه بينهُم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغييتهم المرحمة ، وحَمَّتهم الملائكة وذكرَهُم الله فيمن عنده ، ومن أبطأ به علم هلا اللفظ معله لم يُسرِع به نسبه » (واه مسلم جلا اللفظ

أبها المؤمنون :

هذا الحديث الشريف من جوامع كلمه وسي وقد اشتمل على جملة من الفضائل ومكارم الأخلاق ، ومحاسن الآداب التي تُعد من خصال ذوى المروءات ، وصفات المؤمنين الصالحين الذين يعرفون للرُّخُووَ في الدين حقَّها ، ويقدُّرون المروءةَ حقَّ قدْرِها ، ويستزيلون من الخيرات بفعل الصالحات، ويون للضعيف حقًا من قُوَّيهم ، وللفقير نصيباً من أموالهم ، وللمنبون حقًا من جاهيم ومعيهم .

فنى الحديث الشريف الترغيب فى تنفيس كُربات المؤسنين ، والكربة هى الشدة العظيمة التى تُوفِعُ صاحبَها فى الكُرب والشّيق . وتنفيش الكربة : أن يخفف عنه منها ، وأن يهون من أثرها على نفسه ، فإذا فرّجها عنه كان جزاؤه أعظم الأن تفريج الكُربات معناه إزالتُها فيزول حَمَّه وغمّه ، ولذا جاء فى رواية ابن عمر : دومن فرّجَ عن مسلم فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ذلك أن الجزاء من جنس العمل .

وفى الترغيب فى تفريج الكروب وإزالة الهموم عن المسلم يقول أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : « أَيُّما مؤمنٍ أطعمَ مؤمنًا على جُوع أطعمه اللهُ يومَ القيامةِ من ثمارِ الجنة ، وأيَّما مؤمنٍ سَقى مؤمنًا على ظمارٍ سقاه اللهُ يومَ القيامة من الرحيقِ المختوم ، وأَيَّما مؤمنٍ كسا مؤمنًا على عُرى كساهُ اللهُ من خضر الجَنَّة » .

فطوى لن وقف إلى جانب أخ له مسلم فى شدتِه ومحنتهِ يخففُ عنه ويَمُدُّ له يدَه ، ويحملُ عنه بعضَ همومه ومتاعبِه إن ذلك من المروتاتِ التى يُجُزِّلُ فيها الثوابُ ، وما دام العملُ خالصًا لوجه اللهِ فلن يضيعَ عند اللهِ عز وجل حتى إن العملَ الطيبَ ليقفُ إلى جوارِ صاحبِه يومُ الخشرِ يومَ تدنو الشمسُ مَن العباد ، جاء في المسندِ من حديثِ عقبةَ بنِ عامر مرفوعًا : ٨ كلُّ امرىء في ظِلِّ صَدَقَتِه حَتَّى يُفْصِلَ بَيْنَ النَّاسِ » .

وعن أنى مسعود رضى الله عنه قال : 8 يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامة أعرى ما كانوا قط ، وأجوعَ ما كانوا قط ، وأظماً ما كانوا قط ، ذوأنصبَ ما كانوا قط ، فمن كسا لله كساه الله ، ومن أطعمَ للهِ أطعمهُ الله ، ومن سَفَى لله سقاه الله ، ومن عفا لله أعفاه الله ».

#### عبساد الله :

يقول الرسول ﷺ : ﴿ وَمَنْ يَسِّر عَلَى مُعسرِ يَسَّرَ اللهُ عليه في الله عليه في الله عليه في المنايا والآخوة ﴾ .

وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بقوله : ﴿ المُلْكَ يُومَنَّذُ الْحَقُّ الْمُرْحُمْنِ وَكَانَ يُومًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِرًا ﴾ (١) وقال عزوجل: ﴿ فَإِذَا نُقِرَى النَّاقُورَ • فَالْمِكَ يُومَنَّذِ يُومٌ عَسِيرٌ • عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ (٧).

فمن يسَّر على معِسر من المؤمنين يسر الله أُموره فى الدنيا ويسر حليه شدائدً يوم القيامة .

والتيشير على المعسر فى اللنيا من جهة المال يكون بـأحد أمرين : إِمَّا بِإِمْهَالُه حَتَى يتيسر له المال كما جاء فى قوله تعالى ؛

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرِةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرِةً ﴾ (٣) وإما بالوضع(٤) عن المدين

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۲۱ (۲) المدثر : ۸ – ۱۰

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٠

 <sup>(</sup>١) الوضع عنه. : التنازل عن جزء من الدين .

أَى النصدُّق عليه ببعض الدين إذا كان المنصدق هو المُقرض ، أو بإعطائه ما يزول به إعساره ، وكلاهما له فضلُّ عظيم .

وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : « كان تاجرٌ يُمداينُ الناسَ، فإذا رأى مُعسراً قال لصبيانه تَجاوزوا عنه لعلَّ اللهُ أَن متجاوزَ عنَّا ، فنجاوزَ اللهُ عنه ».

وق حديث ألى قتادة عن النبي ﴿ اللَّهِ عَالَ :

﴿ مَنْ سَرَّه ۚ أَن يُنْجِيه الله من كُربِ يوم القيامةِ فَلْيُنَفُّسْ عن مُعسر أَو يَضَمُ عنه ﴾ .

وفى المسند عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : 1 من أَرادَ أَنْ تُسْتِجابَ دعوتُه أَو تُكْشَفَ كُرِبَتُه فليفرِّجُ عن مُشْرٍ ﴾.

إِنَّ التَفْرِيجِ عَنَ الْمُعْسَرُ فِيهِ تَعَاوِنُّ ، وفِيه بِرُّ ، وفيه صلةٌ فطوبي لمن يَجِعْلِهِ اللَّهُ أَهْلَا للخبرِ التِتَعَامِ مِنْهَاةً الله .

## أيها المؤمنون :

ونما جاء الترغيبُ فيه ، والحثُّ عليه السترُّ على المؤمنين ، وعدمُ التحدثِ عن المساوىء ، أو ذِكْرِ العيوب ، أو تتبع عورات البيوتِ ، فئى الحديثِ : وَمَنْ سَتر مسلمًا سَترهُ اللهُ في اللهٰ الآتحرة ، . .

وقد جاء عن بعض السلف قال : أدركتُ قومًا لم بكن لهم عبوبًّ فذكروا عبوبَ الناس فذكر الناس لهم عبوبًا ، وأدركتُ قومًا كانت لهم عبوبُ فكُفُوا عن عبوب الناسِ فنُسِيَتَ عبوبهُم .

وقد جاء الوعيد لمن يسعى لإشاعة السوء عن المسلم وتتبع عوارتِه للمنحدت عنها في قول النبي ﷺ: و مَن سَتَرَ عورةَ أخيه المسلم سترَ الله عورتَه يوم القيامة ، ومن
 كشف عورةَ أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها فى بيتهه .

وفي حديث أبي بردة أن النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

و يَا معشرَ مَنْ آمنَ بلسانِه ولم يلخل الإيمانُ في قلبه لا تَغْتابُواً المسلمين ولا تتبعُوا عوراتِهم ، فإنه من اتبع عوارتهم تتبع الله عورته ٤ ومَنْ تتبعُ الله عورته في بيته ١ .

فطُوبى لمن شغله عيبُه عن عيوب الناس ، طُوبى لمن ينظرُ إلى نفسِه وصلاح بيته ، ويُشْفِلُ نفسَه بما يُعْنيه ، ويقف عند حدوده ، ولا يعمل على إشاعة السوء فى المجتمع ولا يُسىء إلى مسلم مستورِ الحال ، ويكفّ. أذاه ويُسك لسانه إلا عن خير . والرسولُ وَاللَّهُ يُقَولُ :

( ولا تَجَسَّوا (١) ولا تَحَسَّوا (٢) ، والتجسَّس البحثُ عن معايب الناس وأحوالِهم للتحدث عنها وهذا من أقبح الخصال ومداني. الأخلاق .

#### يا عباد الله:

ثم حث الرسولُ ﷺ على السعى فى قضاء حواثج المسلم وهذا من التعاون على الخير والبرُّ فيقول :

و واللهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيه » .

فَمَن سَعَى فَى حَاجِةِ أَخْيَهِ المُسلمِ بِاذْلاً مَن وَقَتِهِ أَوْ جَاهِهِ أَوْ مَالِهِ حَيَّى تُقَضَى لَهُ فَإِنْ اللهُ عَزْ وَجَل بُيَسِّرُ لَهُ أُمُورَهُ ، ويُعينُهُ ويسُلُدُهُ ويرشُلُهُ

<sup>(</sup>١) ولا تجسسوا : أي لا تبحثوا عن عيوب الناس .

 <sup>(</sup>۲) ولا تحسوا : التحس ورد بمعنى البحث والثتبع بغرض معوقة أحوال الناس.
 وهم في غفلاتهم وهو من الحس وهو الإدراك بإحدى الحواس الحس .

وفى الحديث : ( ومَنْ كانَ في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجتِه 8 .

وفى فضل قضاء حوائج الؤمنِ والسعَّى فيها جاءً فى حليث ابنِ عمرَ مرفوعًا : 1 أفضلُ الأعمال إدخال السرورِ على المؤمن : كسوتَ عورتَه أَو أَشيعتَ جُوْعَتَه ، أَو قَضَيْتُ له حَاجَتَه » .

والنبي ﷺ وهو قلوتنا فى طريق الخير والبر والهدى كان يَخْلُنُ المسلمَ فى أهله عند سفره ، فيقضى لهم ما يحتاجون إليه ، إ ويخلب لهم سيمتهم . . .

تقول بنتُ خباب بنِ الأَرَت : خرج خبّابٌ ف سَرِيَّة ، فكان النبُّ يَقِطِّلُهُ يتعاهدُنا حَى يحلبَ عنزةً لنا في جَمُنة لنا فتمثلُ حَى تَفْيضُ ، فلما عاد خَبَّابٌ حَلَيْها فعاد حِلاَبُها إلى ما كان ً.

وكذا كان يفعلُ أبو بكر ٍ وعمرُ وغيرُهما من أَجلًاءِ الصحابةِ رضوانُ الله عليهم .

فانقوا الله عباد الله وتوبوا إليه توبةً نصوحًا فالتائبُ من اللنب كمن لا ذنبَ له .

#### الخطبة الثانية:

أحمد الله تبارك وتعالى ، وأصلى وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اقتلى به وعمل بسنته إلى يوم الدين .

### أما بعد:

فقد جاء فى الحديث 'أنى استمعنا إليه اليوم ما يدلُّ على فضل العلم ومرتبةِ أهله ، وفضل السعى إنى ظلبه ولنتلبَّر :

و وَمَنْ سَلَكَ طَرَبَ يَلْتَمِسُ فيه عِلْما سَهَلَ اللهُ لهُ بِه طريقاً إلى المَجَنَة ، وما اجتمع قوم في بيت من بُيوت اللهِ يتلُون كتاب اللهِ ويتدارسُونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغَشِيتُهم الرحمة ، وحقيتهم الملائكة ، وذكرهم اللهُ فيمن عنده ، ومن أبطاً به عملُه لم يُسْرع به نسبُه ، .

فطالبُ العلمِ من أُعلى أَهلِ الابمانِ منزلةٌ إذا هو أُخلص فى طلبه وَجَدُّ فى مدارسته ، ورجا بطلبه وجهَ اللهِ لنفعة نفسه ومنفعةِ أهله وأمته .

وأشرفُ عِلْم يَسْمَى الإنسانُ إلى طلبه هو ما يُعِين المسلمَ على معرفة وبَّه ، والعلم بما يليقُ به سبحانه وتعالى من صفاتِ الكمال ونعوتِ المجلال ، وحقوقِه سبحانه في أعناق عباده .

ومن سعى لطلب العلم النافع مع الإخلاص والصدق مهّد الله له طريقه إلى جنة الخلد، حيث النعيمُ الدئم، وما أشرَف مجالس العلم، ومجالسة العلماء العاملين المخلصين ، فمجالس العلم التي يتدارس فيها أهلها كتابَ الله ليمرفوا حدودة ، ويقفوا على عِيرِه وعظاتِه ، ويتفهموا شرائعة وفضائلة هذه المجالس تُظللها رحمة الله عز وجل ، ويشهر أهلها

ببرد الطمأنينةِ والقناعةِ ، وتجالسُهم الملائكةُ ، ويُباهى بهم اللهُ السميعُ العلم أهل السماء .

وإننا فى يوم القيامة لا نُسأَل عن الأَنساب والأَحساب، وإنما عن الأَعساب والمَا عن الأَعسال والأَقوال . . فمن عول خيراً ، وقال حُسنًا وعَدْلًا كان من المفائزين ، ومن ساءت سريرته ، وخبث عملُه ، وقبُح كلامُه وغلبت سيئاتُه حسناتِه فالويلُ له ، ومَنْ أَبطأً به عمله لم يُشْرِعْ به نسبُه ) .

فطُوبى للمتنافسين فى طاعة الله ، الراغبين فى عفره ورحمته ، اللهم أُصْلِحْ لنا دينَنا الذى هو عصمةُ أُمرنا ، وأُصلِحْ لنا دنيانا التى فيها معاشُنا ، واجعل الحياةَ زيادةً لنا فى كل خير ، واجعل الممات راحةً لنا من كلِّ شريا أَرحمَ الراحبين .

اللهم زِدْنا ولا تُنقِصْنا ، وأكْرِمْنا ولا تُهِنّا ، وآثِرْنا ولا تُؤثِرْ علينا ، وبارِكْ لنا فيا أعطيتنا ، واجعلنا من عبادك الصالحين .

اللهم لا تَنَعُ لهذا الجمع في هذا اليوم ذَنْبًا إلا غَفَرَتَهُ ولا هَمًّا إلا فَرَّجْتُهُ ولا دُيْنًا إلا قَضيتَه ، ولا حاجةً هي لك رضًا ولنا فيها صَلاحٌ إلا قَضَيْتُها ويسرَنُها يا أَرحمَ الراحِمين ، ولا مَرِيضًا ولا مَرْضًا إلَّا شَفَيْتُه يِعَفُوك ورحمتك .

اللهم أنْصُر الإسلامَ وأَهلُه ، واخْلُلُ الباطلَ وأَهلُه واجمع كلمةَ المسلمين على المحبَّرِ الخالصةِ ، وارضَ اللهمُ عن أصحاب رسولِ الله عليه وصلً اللهم على الحبيب المصطنى وأخْرِروا من الصلاة عليه ﴿ إِنَّ الله وصلً اللهم على الحبيب المصطنى وأخْرِروا من الصلاة عليه ﴿ إِنَّ الله وملَّدُونَ على النَّبِي بِنَابِّها اللّبِينَ آمَنُوا صَلُّوا عليه وسَلَّموا تَسْليماً ﴾

# بِرُالوالدين وواجبنانحوهما

الحمد لله الذي أنزل الناس منازلهم في الرعاية والاحترام ، وجعل حقوق الوالدين في أعلى مقام ، والصلاة والسلام على سيلنا محمد أدّب أمته وأحسن تعليمها . . أحمد الله تعالى وأستغفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل طاعة الوالدين سببا في حبه ورضاه . . . وأشهد أن سيلنا محمدًا رسولُ الله ، خير مَنْ حفظ المتَّ لأصحابه ورعاه . . . صلى الله على الحبيب الهادي محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . .

#### أميا بعيد:

فَيْأَيُّهُمَا السلم : يَهُول الحقُّ تبارك وتعالى : ﴿ وَقَضَى ا رَبُّكَ أَلَّا تَنْهُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِمِيْنِ إِحسانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ الكِيرِ أَخَدُهُمَا أَو كِلَادُهُمَّا فَلا نَقُلْ لهما أَفَّ وَلاَ تَنهَرْهُمَا ، وقُلْ لهُمَّا قَوْلاً كويمًا • واخْفِضْ لهما جَنَاحَ الذَّلَ مِن الرحمَةِ ، وقُل رَبِّ ارحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (١). أما المسلم :

والداك سبب وجودك ، وأصل حياتك ، يحفظانك برعايتهما ، وتعمدانك بالتربية والتهذيب

أمك حملتك فى بطنها جنينا ، وبرغم آلام الحمل كانت فرحةً بك. قبل ولادتك . . ووضعتك وليدًا ، ومهما تقاسى من آلام الوضع فإنها تنسى عداما برؤية وجهك ، وغلَّتك بلبنها رضيعًا وحفظتك فطبعًا تسهر لمرضِك متخوفة لا تنام ، مشفقة عليك من الطِللِ والأَسقام . . . تنصَّلُك على نفسها فى العطية . . وتنسى نفسها فى سبيالك .

<sup>(</sup>١) الإبراء: ٢٤٠٢٣ .

ويسدَّ حاجتَك ويَمْضى ساعيًا عاملًا ، فإذا رجع إليك والاك بعطفه وحُبَّه وحنانِه ويرَّه . . .

وضع الله عز وجل الرحمة فى قلب الوالدين من أجل وليدهما . . وطفأ لن نجدَ صلة قوية البنيان ، متينة الأساس كصلة الوالدين بولدهما . الأنبا صلة طبيعية من صنع الله عز وجل تملأ قلب الأم والأب برغمهما لا باختيارهما . . إنه الحنان الإلهى من الوالد لولده . . . حنان يظهر أثره فى تلك الرعاية الشاملة وذلك العطف الأبوى ، وتلك الرحمة التى عملاً قلبَ الأبوى ، وتلك الرحمة التى عملاً قلبَ الأبوى . .

## أنها المسلم:

إن فضل الواللين عظم . . لهذا قضى الله فى محكم كتابه علينا متوحيده وعيادته وحده لا نُشرك به أحدا ، وقَرَنَ سبحانه ـ الأَمرَ بتوحيده بالأمرِ بالإحسان إلى الوالدين وعدم الإساءة إليهما ولو بأدنى كلمة تصدر من اللبان ، أمرنا عز وجل بِحُسن الخلقِ معهما ، وبلينِ الجانبِ ، وجميلِ القول ، وخفض الجناح تواضعًا ورفقًا بهما وبخاصة إذا تقدمت جهما أو بأحدهما المن ، واحتاجا إلى ولدهما الذي كان بالأمس أفقر خلق الله إليهما .

## فيا أيها المسلم :

إن عليك لوالديك دَيْنًا لا يمكنك سدادُه مهما بالغبّ في إكرامهما والتودُّد إليهما ، ورعاية جانبهما . إن لهما عليك حقوقًا واجبةَ الأداه . أمر بها الشرع ، وأقرَّها العقلُ إن من حقهما عليك أن تطبعتُهما ، وتحترمَهما ، وتساعدُهما بمالك إن احتاجا ، وأن تتولَّى خلعتَهما إن ضَعُفًا . . وأن تلازمُهما في المرض ، وتجتهدَ في إرضائهما ، وأن تُدخِلَ السرورَ عليهما بإظهارِ حُبُّك لهما ، وَسَكُنرِنِك عَنْدَ غَصْبَهما عليك . فعهما خلعتهما وأرضيتهما فلن تكافئهما بعمل أو تجزيَهُما بخلعة .

رُوى أَن ولدًا اشتكى إلى رسول الله ﷺ سوء خُلق أُمَّه فقال :
عليه السلام : و لَمْ تَكُنْ سيئة الخُلقِ حينَ حمَلَنَك تسعة أشهر ؟
قال الابنُ : إنها سيئة الخُلق . . قال عليه السلام : لم تكن كللك
حين أرضعتك حَوْلَيْن . . ؟ قال الابنُ : إنها سيئة الخُلق . . قال
عليه السلام : لم تكن كذلك حين أسهرت ليلها وأَظْمَأَت نهارَها ؟ . . .
قال الابنُ : لقد جازَيْتُها . . قال : ما فعلتَ؟ قال : حججتُ بها على
عاتِق : قال عليه السلام : ما جَزَيْتُها ولو طَلْقَة ه .

### أمها المسلمون :

إن الله أُوجب علينا طاعة الوالدين ، والرفقَ سِمه ، ولينَ الجانب معهما . . فيجب علينا أن نحرصَ على رضا الوالدين .

فإن رضا الوالدين سعادةٌ فى العاجل والآجل ، كما يجب علينا أن نحدر غضب الوالدين ، فإن غضب الوالدين شقاءً فى الدنيا ووبالٌ فى الآخرة . . قال رسولُ الله ﷺ :

د . . . رِضًا اللهِ في رِضًا الوالهِ ، وسخطُ اللهِ في سخطِ الواله . . » والمراد بالواله الأم والأب . . .

انظر – أيَّها المسلم – إلى ديننا الحنيف بأَمر ببرِّ الوالدين وإن كانا كافرين أو مشركين ، ولم يجعل من الاختلاف في العقيدة والدين سببا لهجرهما وقطيعتهما ، فلهم دينهُم – إن كانا على غير الإسلام – ولنا دينً . ولو كانا مخالفين للدين فإن الإسلام لا يبيئ للمسلم الإساءة إليهما أو ترك البرَّ والإحسان إليهما قال جل شأَنه : ١ .

﴿ . . . وَإِنْ جَاهَلَنَاكُ عَلَىٰ أَنْ تُشْوِك بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْم فلا تُطِعْهُمَا ، وصَاحِبْهُمَا في الدُّنيا مَرُوفًا ﴾ . (١) .

أى لا طاعة لهما فى معصية الله . . لا طاعةً لهما إن طلبا من ولدهما المؤمن الإشراك بالله . . ولكنّ طاعتهما فيا ليس فيه معصية الله عز وجل . . ينبغى أن يصاحبهما الولدُ بالمعروف مع الإحسانِ إليهما والبرّ بهما وطاعتهما وخفض الجدّاح لهما .

وعن أسماءً بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت : ﴿ قَلِمَتَ عَلَّ أُمَّى وهى مشركةُ فى عهد رسول اللهِ ﷺ فاستفتيتُ النبيَّ ﷺ قلت : قَلِمَتَ عَلَى أَمِّى وهى راغبةً \_ أَفَاصِلُ أَمَّى ؟ قال : نعم صِلِي أَمْكِ ٤ .

وفى هذا تأْكيد لحقِّ الوالدين فى حُسن الصلة والبِر .

إن من برَّ الوالدين الدعاء لهما بعدموتهما ، والوفاء بعهدهما بإنفاذه . . وإكرامَ أصدقائهما . . وطهَ أرحامهما . .

فعن ما لك بن ربيعة قال : « . . . . بينما نحن عند رسول الله و الل

<sup>(</sup>١) : لقمان : ١٥

# النيمة والنمام دونهما سُمُّ الأَفاعي

عن حذيفةَ بن اليمانِ رضى اللهُ عنه قال : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : « . . . لا يَذْخُلُ الجَنَّةُ نمًّام . . » .

أيها المؤمنون :

الله عز وجل أمر عباده بالتواد والتناصر ، ودعا المؤمنين للتألف والتنآور وحذرهم الشحناء والبغضاء ، وبهاهم عن الخصام والتنافر ، كى لا تضيع قواهم ، ولا تتبدد جهودهم ، ولا تشي أعمارهم فى تنابذ ، وتشاجر ، وعداوات . . وإن أكبر مِعول يهدم وحدة الجماعة هو عمل الشما . . ذلك لأن النمام هو ذلك الذي ينقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم ، وإيغار الصدور ، والتفريق بين الأحبة ، وتغزيق أواصر الألفة ، وتقطيع حبال المودة ، والنمام بعمله ذلك يولد النفور ، ويوقد نار العداوات . . وما أقبحه من عمل . . وما أدنا الإنسان الذي يُقيم عليه . . وما ألاَم من يتصف بتلك الخصلة اللعيمة . فالنسيمة آفة أشد خطرا من جرائيم الأمراض ، وأقتك من الوباء . . لأنها تقلب سعادة المتحابين شقاء ، وتباعد التقاريين ، وتباغض الأهل ، تقلب سعادة المتحابين شقاء ، وتباعد التسوم . . إلا من رجم ربك . فينا المشاءون بالمنوم ، وقالاً الصدور بالسموم . . إلا من رجم ربك . فيتحاشون الناز المحرقة ، ويتقون أخطارهم ، كما يلجئون إلى الوقاية من يتحاشون الناز المحرقة ، ويتقون أخطارهم ، كما يلجئون إلى الوقاية من يتحاشون الناز المفرة ، ويتقون أخطارهم ، كما يلجئون إلى الوقاية من يتحاشون الناز المدونة ، ويتقون أخطارهم ، كما يلجئون إلى الوقاية من .

ولنتلبر قول الصادق الأمين ولله الله المناه الله أخبر كم بشراركم . .؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : مِنْ شِرَارِكُم المشَّاءون بالتميمة : المُمُسِلُون بينَ الأَحِية ، الياغوذ المهوب . . » . حقاً . . إن النَّمام من شرار الناس ، فهو لصّ بارع يعرف كيف يسترق أسرار الناس ، ويلتمسُ عُيوبَهم ، وهو محتالٌ مخادعٌ يُزين الحائلة تعيشُ في راحة وسلام ، مؤتلفاً أفرادُها مجتمعًا أبناؤها يضمهم الصفاء ، ويشملهم الهناء ، فإذا تَسرَّب النَّمَّامُ إلى حياتِهم، ومثى بينهم بسكايتِه ، وتحايل عليهم بوقيعتِه ، فإذا بهم ينقلبُ هناؤُهم شقاء ، وصفاؤُهم كرمًا وعداء ، وإذا بالأَّح ينفصلُ عن أخيه والولدُ عن أبيه ، بل الرجلُ من زوجته . لهذا كان النمَّام ملمونًا على لسانِ خاتم الأنبياء الذي لا ينطقُ عن الهوى ولنتدبر ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال :

قال رسولُ الله ﷺ : « . . ملعونٌ ذو الوجهين ، ملعونٌ ذو اللسانين ، ملعون كلِّ شَمَّارِ ، ملعونٌ كلُّ قَمَّات ، ملعونٌ كل مَنَّانِ . . \*

ومن حديث آخر : ﴿ . . ومن كان ذا لسانين فى الدنيا فإن الله يجعلُ له لسانين من نار يومَ القيامة . . » .

وذو اللسانين هو الذى يتكلم مع هؤلاء بكلام ، وهؤلاء بكلام ، وهو يعنى صاحب الوجهين ، والشغَّار : هو المحرُّشُ بين الناسِ يُلتى بينهم بالعداوة ، والقتَّات: النَّمَامُ يسمع حديثَ القوم فينقلُه إلى الآخرين يقصد الإنساد ، وقد جاء في الحكمة : النميمةُ سيفٌ قاتِلٌ .

وقال بعضُ البلغاء : النميمةُ دناءةٌ ، والسَّمَايةُ رداءةٌ ، وهما رأسُ الغدر ، وأساسُ الشرَّ ، فتجنبُ سُبُلَهُما ، واجتنب أهلهما .

إن النمَّام خبيثُ القلبِ ، خُلُو الحديثِ ، وعمله مما تعجزُ عنه الشياطينُ ، لأن عملَ الشيطان بالوسوسة ، وعملَ النمام بالمواجهة ، يُشجِبُ السامة قولُه إن يَمْطِنُ له ، وهو لا يدرى أنه كمن يقلُمُ السَّم المقاتِلَ في العسل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الحِياةِ اللَّنْيَا ، ويُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُو أَلَدُّ الخِصَامِ • وإذَا تَولَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِرِ لِيُفْسِدُ فِيهَا ، ويُهْلِكُ الحَرْثُ والنَّسُلُ واللهُ لا يُحِبُّ الفَسَاد .. ﴾ (١) .

ولقد تبرأ الصادقُ الأمينُ ﷺ من الحاسدِ والكاهنِ والنمَّام فقالُ: « ليسَ منَّى ذو حَسَد ولا أنا منه ، وليس منَّى ذو كهانةٍ ، ولا نَميمةٍ. ولا أنا منه ثم تلا قولَه تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينِ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدَ اخْتَمَلُوا بُهُنَانًا وَإِفْمًا مُبِينًا . . ﴾ (٧) .

إن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بالتعاون ، ولا ينجع لهم عمل إلا بالتكاتف والتسائد أثر الألفة والمودة ، والتسائد أثر الألفة والمودة ، وإن الخير الذي تُنتِجُه الجماعة المتآلفة التحابة ، أنفع مما ينتجُه الأقراد المتباعدون ، وإن القوة المجتمعة خير من القُوى المفكّكة . . له المنازع ، والنفرق ( . . . وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَدَهَبُ ربحكُم ﴾ (٣٧) وقال سبحانه : ﴿ . . وَلا تَنتَوَعُوا بِحَبْلِ اللهِ جَدِيعًا ولا تَفرَقُوا ﴾ . (٤) وأمرنا ديننا الحنيف بجمع القلوب ، والإصلاح بين الناس : وأمرنا ديننا الحنيف بجمع القلوب ، والإصلاح بين الناس :

قال تعالى : ﴿ . . إنما المؤمنونَ إخوةً فأَصْلِحُوا بينَ أَخَوْيَكُم ﴾ (٥) . . وقال الهادى الحبيب وَلِيَلِيُّكُ وقال الهادى الحبيب وَلِيَلِيُّكُ : ﴿ أَلا أَخِيرُكُمُ بِأَفْضَلَ مَن درجةِ الصيام والصلاةِ والصلاةِ ؟ قالوا : بلى يارسولَ اللهِ قال : إصلاحُ ذاتِ البَيْنَ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ۲۰۰ ، ۲۰۰ (۲) الأحزاب : ۵۸ .

 <sup>(</sup>۳) الأنفال : ۲۱ (٤) آل عران : ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٥) الحجرات : ١٠ .

ولما كان النمام مصدر إفساد ، يغرسُ الأَحقادَ بين العبادِ ، ويزرعُ الأَضغانَ فى قلوب المتصافين ، فقد شى اللهُ عز وجل عن ساع قولهِ ، وتصديق كلامه حيث قال سبحانه :

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿ هَمَّازٍ مَّشًا ۖ بِنَسِيمٍ ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدَ أَثِمِ ﴾(١) .

وحدًّرنا الهادى الحبيبُ عَلِيْكُ مِن النميمة ، وأخطارها ومن إفسادِ العلاقات بين الناس ، وبين لنا عليه السلام أن السنى بين الناس بالفسادِ يَدْهَبُ بدينِ الساعى النمّام . فقال عَلَيْكُ : ﴿ إِيّاكُم وسوء ذات البّيْنِ ، فإنها الحالقة ، لا أقولُ حالقة الشعرِ ولكن حالقة الدين ، فنعوذ باللهِ من القيلِ والقالِ ، وفتنة النمّامين ، اللين لا يعيشون إلا في فنعوذ باللهِ من العبل والقالِ ، وفتنة النمّامين ، اللين لا يعيشون إلا في أولئك شرارً الخلقِ عند الله .

أَلا ما أَكرم المؤمنَ الذي يصون لسانَه ، ويحفظُ سمعَه ، ويتنى اللهُ ربَّه ويراقبُ مولاه في كلِّ قولٍ وعملٍ ، ويحاسبُ نفسَه قبلَ أن يُحاسب.

<sup>(</sup>۱) التمام : ۱۰ و ۱۲ . (۲) الحجرات : ۱۲ .

إن النميمة حرام بإجماع المسلمين ، وقد تظاهرت على تحريمها الأَدلة من الكتابِ والسنة ، والنميمةُ قبيحةٌ وإن كانت صحيحة ، والساعى بالإفساد ملعون ومطرود من رحمة الله والمياذُ بالله .

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسولَ الله عليهما مَّر مَّ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسولَ الله عَلَيْهِ مَّ بعبرين فقال: ﴿ إِنْهَمَا يُعَدَّبُان ، وَمَا يُعَدِّبُان فِي كَبِير ، بَلَى إِنه كَبِير ، أَمَّ الْآخَرُ فكان لا يَسْتَبْرِي مِنَ بَوْلِهِ » . ومعنى وما يُعدَّبان في كبير ، أَى ليس بكبير تركه عليهما ، أو ليس بكبير تركه عليهما .

مِجَاءَ في حليث آخر : ﴿ إِنَ النَّمِيمَةُ وَالْحَقَدُ فِي النَّارِ لَا يَجْتُمُمَانُ في خُلْبِ مِسْلَمِ ﴾ .

فاتقوا الله عباد الله واخشوه ، واذكروا أنه سبحانه يُحصى عليتما كلَّ قول وعمل ، وأنَّ الإِنسانَ مجزىَّ بالإِحسان إِحسانًا وبالسوء سوءًا ، وتوبوا إليه فإنه هو التواب الرحم .

# طويلنطابكسبه

### أمسا بعسد :

فقدقال الله تعالى من سورة النساء : ﴿ أِيا أَيُّهَا النَّيْنِ آمَنُوا لَا تَأْكُمُوا أَنُوالكُمْ بِيَنْكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُتَكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾(١) .

## يا أتباع رسول الله علي :

ينهى الله عن وجل فى هذه الآية عن أخد أموال الناس بغير حقى \*
أو الحصول عليها من غير وجه مشروع ، وخصّص الأكمل باللنكر فى الآية
لأنه أغلب وجوه الانتفاعات ، وأكمل أموال الناس بالباطل يشمل كل الخيد بغير حق كلمال المنصوب ، والسرقة وشهادة الزّور ، وما اقتطعه المرة من مال أخيد باليمين الكاذبة ، ويلخل فى ذلك ما أخذ على وجي المهرّل واللعب كالذى يُؤخذ فى القمار والملامى ونحوهما ، وكذلك ما أخذ بالماوضات الفاسدة مثل فمن لحم الخنزير والخير والميتة ونحوها .

وفى صحيح البخارى أن رسولَ الله ﷺ قال : 1 إنَّ رجالًا يتخرَّضون في مالِ اللهِ بغيرِ حقَّ فلهُم النارُ يومَ القِيامَةِ ، .

وبَيِّنَتِ الآيةُ الكريمةُ التي استمعنا إليها أن النجارةَ ليست من جنير، الباطل ، بل هي عملٌ مباحٌ مشروعٌ، وطريقٌ للكسبِ الحلال الطيّب ، حيث تمُّ المبادلاتُ فيها بالنراضي بين المتعاقبين عن طبيب نفسٍ على وجه يُلْزِمُ فيه المتعاملان أنفسَهُمَا بحلود الله . ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَهُ عَنْ رَبَعُوسُ مِنْكُم ﴾ .

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩ .

والإسلامُ يحثَّ على تقليبِ البضائعِ، وتبادُلِ السلعِ والخيراتِ ، وذلك بالعملِ بالتجارةِ إذ إن الناسَ لا غِنى لم عنها ، بل إن اشتغالَ فريقٍ من الناسِ بالتجارةِ وجَلْبِ البضائع يُعدُّ أَمْرًا واجِبًا ، يتحثَّمُ عليهم ما دامَ أَمرُ الماشِ متوقفًا عليه .

ولما كانت التجارةُ تَمَسُّ حياةَ الناسِ لَزَمَ أَن يكونَ القائمون عليها والمشتقلون بها صادقين ، أمناء ، أوفياء ، صالحين ، وقد جاءت البُمرى على لسانِ الصادقِ الأمين والله للتجر السلم الصلوقِ بأن له يومَ القيامةِ منزلة عالية ، فقال : « الناجرُ الصَّلوقُ الأَمينُ مع النبيين والشَّليةين والشهاء » . وفي الحديث : « التاجرُ الصلوقُ الأَمينُ المسلمُ مع الشهداء يومَ القيامةِ » .

ومما يؤكّد فضل التَّجارةِ أن صفوةَ اللهِ من خَلَقِه النبيَّ محمداً وَلَيْكُ وَمَا يَوْكُونُهُ النبيِّ محمداً مَكُلِلُهُ فَسَرَةً من عُمره تاجرًا ، كانَ من أهلِ ببدر التجارةِ من التُّجارِ قبل الإسلام وبعده ، ومنهم أبو بكر وغيرُهما .

## أيها المؤمنون :

إِنَّ رِبْعَ التاجِ الأَمْيِنِ الصادقِ من أطيبِ الكسبِ ، وعملَه من أشيب الكسبِ ، وعملَه من أشرف الأَعمالِ ، مِنا أَخبر الحبيبُ الهادى ﷺ ، فقال مُحرِّضًا التجار على الأَمانة والوفاء بالوعد وتَحَرَّى الكسبِ الحلال : ﴿ إِنَّ أَطْيَبُ الكسبِ الحلال : ﴿ إِنَّ أَطْيبُ الكسبِ كَسُبُ التَجارِ الذينَ إِذَا حَنَّمُوا لَم يَكُلِبُوا وإِذَا اتَّشَيْنُوا لَم يَحُونُوا ، وإِذَا وَعَمُوا لَم يُخْلِفُوا ، وإِذَا اشْتَرَوْا لَم يَكُلُبُوا ، وإذا باعُوا لَم يُمُؤُوا ، وإذا كانَ لَهُمْ لَم يُعْرُوا ، وإذا كانَ لَهُمْ لَم يُعْرُوا » .

وفى هذا الحديثِ بمدحُ الرسولُ وَ اللَّهِ الكسبَ المحلالُ الطيبَ وبمدحُ التاجرَ الصادقُ الذي لا يكلبُ والأمينَ الذي لا يخونُ ، والوقّ الذى لا يُخْفِفُ الوعد ، والمنحرَّى الحلالُ فى معاملات ، فهو لا يَلُمُّ سِلمة يُريد أَن يشتريَها ليبخسَها ويُلْجِئ صاحبَها إلى التخلُّصِ منها يعملُ ذلك تغريراً وخِنَاعاً ، كما يمدح النيُّ ﷺ التاجرَ الذى إذا باع سلمةً لا يبالنُّ فى الثناء عليها ، وتحسينِها للمشترى لينشَّه ، ويدفعه إلى شرائِها ، ومن صفاتِ التجارِ الأمناء أنهم يُؤدُّون الحقوق ولا يُؤخُّرونها ، وإذا كان لهم دَيْنٌ على مُعْسِر غيرِ قادرٍ على الوفاء أمهلوه حتى يتبسرَ حاله .

ويدعو الإسلامُ الناجرَ إلى أن ببين ما قد يكون في سلجه من عيوب ليبارك اللهُ له في غينها وكسبها ، والرسولُ ﷺ يقول : والبَيْمان بالخيارُ ما لم يتفرَّفا فإن صَدَقاً وبَيِّنا بُورك لهما في بَيْعهما ، وإن كمّا وكلّبا مُجِمَّتُ بركةُ بِيْرِهما » .

كما حدَّر الإسلامُ النجارَ من الحلِف على السلعة ، وجاة الوعيدُ والشليدُ للتاجر الذي يَتَخذُ اليمينَ الكاذبةَ وسيلةً يستعينُ بها على كسب ثقةِ المشترى بقصدِ التغرير به ليكثرُ بيعُه ، وتروجَ بضاعتُه . وفي الحديث : « اليمينُ الفاجرةُ منفقةُ للسلعةِ ممحقةُ للكسبِ والبركة » . وكما تَمْحَنُ اليمينُ الكاذبةُ كسبَ التاجرِ وتُزيل عنه البركة ، فإنَّ الله يُغضَبُ عليه ويطرُده من رحمته . وفي الحديث : « ثلاثةً لا يُكلِّمُهم لللهُ يومَ القيامةِ ولا ينظرُ إليهم ، ولا يُركِّيهم ، ولهُمْ علابُ ألم ً : المسيلِ إزارةُ ، والمنانُ الذي لا يُعطى شيئاً إلا مَنَّهُ ، والمُنفِقُ سِلعته بالحَلِفِ الكاذب » .

وعن عبد الله بن أبي أوى : أن رجلا أقام سلعةً فى السوق فحلفَ لقد أُعْطِىَ بها ما لم يُعطَ ، ليُوتِعَ فيها رجلًا من المسلمين فنزلت : ﴿ إِنَّ النَّائِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وأَيْمَانِهِم فَمَنَا فَلِيلًا أُولئكَ لاخلاق لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُم اللهُ ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَة ولا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾(١) .

أمها المؤمنون :

إِنَّ التَّاجَرُ يَنْبَنِي لَهُ أَن يُمسك لِسانَه عن العَلِفِ بالله ، وأَن يَلْزَمَ الصدق والأَمانة والبيانَ والوضوحَ والوفاء والمعدل دون اللجوء إلى الحَلِفِ أَو العَمَاع . . وقدجاء النَّهيُّ عن كثرة الحَلِفِ ولو كان العالمَثُ صادِقًا ؛ فقد أَمر اللهُ المؤمنين بحفظ أعانهم ، والرسول وَ اللهِ يقول : ٥ إِيَّاكُهُ وَكَرْزُ الحَلِفِ فِ ق البيع ، فإنه يُنْفِق ثُمَّ يَمْحَنُ » .

إن العمل الشريف والكسب الذي يأتى عن طريق حلال يكفى المرتخ به نفسة وعياله مهما كان قليلا أفضلُ من الطمع فيا ليس الإنسان حقّ. فيه ، ولذا أثنى الإسلامُ على المجتهدين فى السعى من أجل الحلال الطيب وذمَّ الحرامُ ومصادره ومواردَه ، والإمام أحمد بإسناد جيد : « والذي نفس بيدِه لأنْ يأخذَ أحدُكم حَبْله فيذهب به إلى الجبل فيحتطب ثمّ يأتى فيحمله على ظهره فيأكل خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حَرَّمَ الله عله ، .

وَى البِيهِتَى : « اللَّذِيا خَضِرَةٌ خُلُوةٌ من اكتسبَ فيها مالاً من حِلَّه وأَنفقَهُ فَى حَمَّهُ أَثابِه اللهُ عليه وأُورَدَهُ جَنَّنَهُ ، ومن اكتسب فيها مالاً من غيرِ حِلَّه ، وأَنفقه فى غيرِ حقَّه أُورده اللهُ دارَ الحوانِ ، وَرُبَّ مُتَخَرِّضِ فى مال اللهِ ورَسولهِ له النارُ يومَ القِيامةِ » . يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زَذْنَاهُمْ مَتِيراً ﴾ (١) .

فطُّرِبى لمَنْ طاب كَسُبُه ، وصَلَحَتْ سَرِيرَتُه وَكُرُمَتْ علانِيتُه و وعَزَلَ عن الناسِ شَرَّه . طوبى لمن عمل بما علم ، واتقوا الله ـ عبادَ الله ـ واستعينوا به سبحانه فى كل أموركم ، وأحسنوا التوكل عليه ، وتوبوا إلى الله توبة نَصُوحا ، فالتائبُ من الذنب كمن لا ذنب له .

<sup>(</sup>١) آل عران: ٧٧ (٢) الإسراء: ٧٧ .

# الربا وآثثاره السيئة

#### أميا بعيد :

فقد قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقَرُوا مَا بَشِيَى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبَنِّمُ فَلَكُمْ رُمُومُنَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ (١) . أما المؤمنون :

إن الله سبحانه وتعالى بعباده رغوف رحيم ، ومن رحمته تعالى بهم أن أرسل رسوله محملاً وسلام ، وأنزل عليه القرآن الكريم هداية ونوراً ، يبينُ لم الخير والشرَّ ، والنافع والضارَّ ، والحلالَ والحرامَ ، ليَحْيُوا جباةً طببةً مباركة إن هم طبقوا أحكامه ، واستفاموا على منهجه . ومن رحمة الله بعباده أنه سبحانه أحلَّ لم الطبباتِ لينتفعوا بها ، وحرَّمَ عليهم الخبائث ، وأباح لم التوسمُّ في كسبِ المالي من طريق حلالٍ ، وبالوسائل المشروعة ، وحرَّم عليهم الرَّبا لأن الكسبَ عن طريق الرَّبا كسبُ خبيثُ ، يدنشُ الأموالَ ، ويذهبُ بالبركة ، وبدللُّ على الجنع ، ويعودُ على المتعاملين به بأفدح الأضرار ، وأقبح المواقبِ في الدنيا والآخرة .

وكم كان الرَّبا سبباً فى خراب بيوت كانت عامرةً . . وكم أرهق نفوساً وأذلها تحت وطأةِ الأرباح ِ التى تتضاعفُ ، فيزيدُ الممُّ ، ونتضاعفُ المتاعثُ والآلام .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

لهذا شدد الله الوعيد على الرَّبا ، وجعله سبحانه وتعالى من أفحش الخبائث ، وأكبر الكبائر ، ونقر الناس من تعاطيه بأبلغ الزواجر ، فقال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾(١) . وق هذا نهديد شديد ، ووعيد أكبد ، لمن استمر على تعاطى الرّبا ، والتعامل به ، بعد الإنذار ، وأي زاجر أبلغ من جَعْل المرابي محاربًا من الله ورسوله ؟ . ذلك لأنه شوَّه وجه المعروف بأخذه الزيادة عن رأس ماله بغير حقٌ ، وقطع يد التعاون بين المؤمنين الذي أمر الله به في قوله : ﴿ وَتَعَاوُنُوا عَلُ اللهِ مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْوَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

إن اللين يأكلون الربّا ، ويتعاملون به ، إنما يرتكبون كبيرة من الكبائر ، وكسبهم منه كسبٌ خبيث لا بركة فيه ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرَّبا ﴾ (٣) أي يُذهِبُ بركته وإن كان كثيراً . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « ما أحد أكثر من الرّبا إلّا كان عاقبة أمره إلى قلة » . وفى لفظ له قال : « الرّبا وإن كثر ، فإن عاقبته إلى قلّ • . أي عاقبته إلى فقر ، لأن الله تعالى ينزع منه البركة .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ﴿ يَمْحَنُ اللهُ الرَّبًا ﴾ (٣) قال : ﴿ يَمْحَنُ اللهُ الرَّبًا ﴾ (٣) قال : لا يقبل منه صدقة ، ولا حجًّا ، ولا جهاداً ، ولا صلة . وروى أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس رضى الله عنه فقال : « يا أبا عبد الله ، إنى رأيتُ رجلًا سكرانًا ، يتعاقر ، يريد أن يأخذ القمر ، فقلتُ : امرأتى طالق إن كان يدخلُ جوفَ ابن آدمَ أشرٌ من الفد ، الخمر ، فقال مالك : ارْجعْ حتى أنظر فى مسألتك ، فأتاه من الفد ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٩ . (٣) البقرة : ٢٧٦ ,

<sup>(</sup>٤) المريدة : ١

فقال له : ارْجِعْ حَى أَنظر فى مسألتك ، فأتاه من الغد . فقال له مالك : امرأتُك طالق ، إنى تصفحتُ كتابَ الله ، وسنة نبيِّهِ ، فلم أرّ شيمًا أشرٌ من الرَّبا ، لأن اللهُ أذِن فيهِ بالحرب ، .

وبلغ أمَّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها من امرأة من أهل الكوفة أنَّ زيدَ بنَ أَرقم الشترى منها ، وباع لها ما اشتراه بشمن أقلَّ من ثمن الشراء ، وكان زيد اشترى على أجل ، وباع لها نقداً ، فقالت عائشة للمرأة : بشما شريت ، وما اشتريت ! . . فأبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يحلقه إلا أن يتوب . فقالت لها : أرأيت إن لم آخذ منه إلا أن يتوب . فقالت لها : أرأيت إن لم آخذ منه لم أل ؟ قالت عائشة : ﴿ فَمَنْ جَاءُهُ مُوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَالْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (١) . وما أفتت عائشة بذلك إلّا لما في هذا التعامل من تحايل يؤدى إلى الوقوع في الرّبا المحظور .

## أمها المؤمنون :

إن الله عز وجل أحل لعباده البيع ، وحمّهم على الكسب ، وتحصيل المال من وجوهه المشروعة ، وما أكثر مبادينَ الكسب الحلال ، والربح الطيّب . . أمّا التعاملُ بالرّبا فإنه يعودُ بأفلح الأَضوارِ على المتعاملين به في الدنيا ، مع ما أوعد الله به من عقاب شديد ، وعذاب أليم لمن يتعاملون بالربا ، ثم لا يتوبون منه توبة نصوحا بشروطها ، فمن أكل الرّبا بُعث يوم القبامة مجنونا يتخبط ! فمن حديث عوف بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله يحيين : « إياك والذنوب التي لا تُغفّرُ ، ثمّ ذكر منها : « وآكلُ الرّبا ، فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنونا يتخبطُهُ الشّيطانُ مِنَ النّبينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يقومُونَ السّيامة مجنوناً الشّيطانُ مِنَ النّبي يَأْكُلُونَ الرّبا لا يقومُونَ إلا كما يعتومُ اللّبي يَنتَخبُطُهُ الشّيطانُ مِنَ النّسي (١) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٥ . (١) البقرة : ٢٧٥ .

والرَّبا من السبع الموبقاتِ التي أَمرنا الهادى ﷺ باجتنابها ، والحلمِ منها ، لأَنها تجلبُ لصاحبِها غضب الرب ، وتسببُ هلاكه ، فعن أَني هريرة رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال : « اجتنبوا السبع الموبقاتِ ، قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشركُ بالله ، والسحرُ ، وقتلُ النفس التي حرَّم اللهُ إِلَّا بالحق ، وأَكُلُ الربا ، وأَكلُ مال البتم ، والتولَّى يوم الزحف ، وقلْفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمنات ،

وقد دعا رسولُ الله عَلَيْكِ باللمن ، والطرد من رحمة الله على كل الأطراف التي تشترك في عقد الربا . لعن آكلَه ، ومُوكلَه ، والذي يشهدُ على المعقدِ ، والذي يكتبه . . فعن ابنِ مسعود رضى الله عنه قال : « لعنَ رسولُ الله عَلَيْكُ آكلَ الرَّبا ومُوكله » .

وعن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسولُ الله ﷺ آكلَ الربا ، ومؤكله ، وكاتبَهُ ، وشاهِلَيْه ، وقال : هم سواء . وآكله هو الآخذ للزبادة ، ومؤكله هو الدافع لها .

## أيهـــا المؤمنون :

إن المؤمن يرضى بما قسم الله ، ويُذعن لأمره ، ويطيعُه سبحانه ، ويقف عند حدوده ، ويسعى لتحصيل المال من وجُوهه المشروعة . ولا يتعاملُ بالربا لعظم خطره ، وسوء عواقبه . . والتعاملُ بين المؤمنين ينبغى أن يقوم على رعاية المصلحة ، وحب الخير . . وما أجمل القرض يقلمه المسلمُ لأخيه المسلم عند حاجته بلا فائدة تعودُ على صاحب المالي وبلا زيادة عند السداد . . إن هذا الأسلوبَ من التعامل يجمع القلوب على المحبة ، ويثيب الله عز وجل عليه ، فنى الحديث الشريف : عن مرتبن بعدل شرية ، . .

نسأًل الله عز وجل الرزق الحلال الطيب ، والتوفيق لطاعته ، إن ربى سميمُ الدعاء .

عن عمرو بن الأحوص رضى الله عنه قال : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ وَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ المالهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلُلُهُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ . لكم رعوش أمواليكم لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ﴾ .

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : وجاء بلالٌ رضى الله عنه إلى رسول الله عنه إلى رسول الله عنه عنه عنه عنه الله عنه منه منه منه منه منه منه منه منه الله الله عنه الله ( أوّه ) عبنُ الرّبا ، عينُ الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشترى فيه الله المركم بينًا آخر ثم اشتر به » .

فاتقوا الله ــ عبادَ الله ــ وتحرَّوا الكسب الحلال ، واحذروا مقت الله وغضبه في المعاملات المحرمة ، وتوبوا إليه لعله يرحمكم .

## صلةالرحم

### أمسًا بعسد :

فعن عائشة رضى الله عنها أَن رسولَ الله ﷺ قال : ( الرَّحِمُ مُمَدَّقَةٌ بِالعَرْشِ ، تَقُولُ : مَنْ وَصَلَى وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَمَى قَطَمَهُ اللهُ ، . أما المؤمنون :

صلةُ الرَّحمِ معناها : مَبَرَّة الأَهلِ والأَقارب والإِحسان إليهم .

إنَّ كل أُمَّةَ تتكون من أُسرٍ وقَبائلَ وعشائرَ ، فإذا تـَالفتُ الأُسر ، وتَاسكت العشرة وتقاسكت العشائر والقبائل وعمَّهم الحبُّ والإخاء سَعِدوا وانتظمت أمورُهم ، وقويت شوكة الأُمةِ وتقدمت وارتفعت رايتُها تظلَّلُ أَبناءها المتعاونين المتاحين المتعاطفين .

إن قريبك جزءً منك ، منسوبٌ إليك ، متصلٌ بك رغبتَ أم لم ترغب ، له عليك حقوق واجبةُ الرعاية ، وعليك له واجبات يلزم أداؤها .

ولأَجل أن يكون بناءُ المجتمع الإسلامى قويًّا مناسكاً متسانداً أفرادُه أوصى القرآن الكريم بالأقارب ولنتلبر قول الحقِّ تبارك وتعالى : ﴿ وَاعْبُلُوا إِللهُ وَكَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْثاً وَبِالْوَالِلَدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِلِي الْقُرُبَيْ وَالْنِنَاكَىٰ وَالْمُسَاكِينَ ﴾ (١) الآية .

فبدأت الآية بتوحيد الله عز وجل ، ثمّ جاء الأَمرُ بالإحسان إلى الوالدين والأَقاربِ ، وبعد ذلك الإحسان إلى اليتيم والمسكين والنجار ذك القرفي والنجار النجنب والصاحب بالنجنب وابن السبيل.

<sup>(1)</sup> Hists ; 17.

إن من حق القريب على قريبه أن يساعده بماله إذا افنقر وأن يُمِدِّه وقت الحاجة ويُفَرِّجُ كُربتَه ، وينفَسَّ عنه غُمَّته ، وإن كان هذا هو حقَّ كلِّ مسلم فهو بالقريب أول وأجلد .

قال تعالى : ﴿ وَآتِ ذَا القُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدُّرُ تَبْلِيرًا ﴾(١) . وأمرنا الله عز وجل بتقواه فى الأرحام فَنصِلُهم ، ولا نَقْطعهم ، ونتوَدَّدُ إليهم ونُلْخل السرورَ على قلوبهم فقال سبحانه : ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاعُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(٧).

ومن حق ذوى الرّحم الإحسانُ إليهم بقدر الطاقة ، والشفقة عليهم، وتقليمُ النصح لم وإفشاء السلام عليهم ، وعيادةُ مرضاهم ، والسؤالُ عنهم ، وشهودُ جنائزِهم ، ومقابلةُ الإساءة منهم بالإحسان إليهم .

وَمن كان ذا مال فأقاربه أولى الناس بصلتِه وبرَّه وصلقتِه . قال تمال : ﴿ يَسْأَلُونِكَ مَاذَا يُنْفِقُون ؟ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِلَمِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمَوَالِكِينِ وَالْمَوْلِكِينِ وَالْمُولِلَهِيلِ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ

والرسولُ ﷺ يقول : ١ أَفضُلُ الصَّلَقَةِ ، الصَّدَقَةُ على ذى رحمٍ كاشح ، [ أَى مُبغض ] :

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه أن رسول الله وَاللَّهِ قَال : « البيدُ العُليا خيرٌ من البدِ السُّفلي والبُدَأْ بِمَنْ تَعُول » .

فالمسلمُ فى نظر الإسلام كالشجرة الحانيةِ الوارفةِ الظلال نُظِلُّ الأَقْرِبَ فالأَقْرِبَ فيبدأً بِمَنْ يعول كالأَبْناء والآباء والأَّعوات والعماتِ والإخوة والأَعمام وغيرهم الأقرب فالأقرب .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٢٦ . (٣) البقرة : ٢١٥ ي

<sup>(</sup>٢) النساء : ١ .

وقد ورد عن النبيِّ ﷺ أن الله لا يقبلُ صلقة من مسلم وله قرابة محتاجون إلى بِرِّه وعطفه ثمّ يصرفُها بعبداً عنهم . يقول ﷺ :
﴿ يَا أَمَهُ مَحمد ، واللَّذِي بَعَنَى بالحقِّ ، لا يقبلُ الله صلقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ، ويصرفُها إلى غيرهم ، واللّذِي نفسي بيده لا ينظرُ الله إليه يوم القيامة ، .

وقد ورد فى التنبيه إلى فضْل تفقد الأقارب الضعفاء وبرَّهم قولُ رسول الله وَيَّلِيِّهِ : ﴿ مَنْ كَانَ له أَقَارِبُ ضعفاءُ ولم يُحسن إليهم ، ويصرفُ صلقتَه إلى غيرهم لم يقبل الله منه صلقتَه ولا ينظر إليه يوم القيامة ، . وقال عَلَيْهِ : « الصلقةُ على المسكين صلقةٌ وعلى ذى القرابة النتان : صلقةٌ وصلى أن القرابة النتان : صلقةٌ وصلى أن القرابة النتان : صلقةٌ وصلى أن القرابة النتان : صلقةً وصلى أن القرابة النتان : صلقةً وصلى أن القرابة النتان : صلة النتان : صلة النتان النتان

والمسلم الفقير عليه أن يصل رحمه بالزيارة وإلقاء السلام عليهم والسؤال عنهم لجلب محبَّتهم ، وتوثيق الصلة . يقول عَلَيْتُنَّكُ : « صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسّلام » .

ومن حقوق الرَّحم تقليمُ الهدايا ، والنصيحة والإرشاد للخير والحق والصواب والله عز وجل يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْرِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ﴾(١) . ويقول سبحانه : ﴿ وَأَمْرُ أَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ﴾(١) . ويقول سبحانه : ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرَزُقُكَ وَالعاقِبَةُ لِلتَّقْوى ﴾(٢) .

وامتدح الله رسوله إسهاعيل عليه السلام بقوله : ﴿ وَكَانَ يَـأُمُّرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبُّهِ مَرْضِيًّا ﴾(٣) .

۱۳۲ : ۲) التحريم : ۲ .
 ۱۳۲ : ۲) له : ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٥٥.

أيها المؤمنون :

هذه أوامر الله ، وتوجيهاتُ رسوله تنطق بأن صلةَ الرَّحم قُرْبَةٌ عاليةً ، وعملٌ جليلٌ عظم الأَجر عند الله . . فهل سأل المسلم نفسه : إلى أى حَدِّ هو متمسَّك بتعالم دينه ؟ . إلى أى حد هو بارَّ بوالديه؟ . إلى أى حد هو عطوفُ على أهله رحم مم ساع فيا يصلحهم ، مشغولُ بأمورهم ، متجاوز عن هفواتهم ، واصل لم وإن قطعوه ؟ .

إن صلة الرحم تسبب سُمَّةَ الرزق ، كما أنها سبُ البركة في العمر ، ويُرشدنا الحبيب المصطفى وَلِيُلِيِّق إِلَى ذلك فيقول : ، مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسِطُ لَهُ فَي وَزْيِهِ ، ويُنْسَأَلُهُ في أَنْرُو ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه ،

وصلةُ الرحم من ثمراتِ الإمانِ الصحيح وعلامةٌ على الصدق والإخلاص. فعن أَبى هريرة رضى الله عنّه قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ كَانَ يُؤْمَن بالله واليومِ الآخرِ فليكرمْ ضيفَه ، ومنْ كانَ يُؤْمِن باللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِت » .

إن صلة الرحم ومساندة الأهل والدفاع عنهم بالحق والعدل أمر واجب وفى الوقت نفسه إنه ليس من الخير ولا من البر أن يُعين المسلم قرببًا له على شرًّ أو يساعده على الهروب من حق ، فالله عز وجل يقول :

﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ (١) .

ويقول سبحانه وتعالى :

دَيَّا يُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّادِينَ بالقِسْطِ شُهَداء اللهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أَوِ الْوَالِيدَنِينَ (٢) .

فحذارِ أَن تُعين أَخاكِ على ظلم أَو تشهد له بالباطل .

(١) الأنمام : ١٥٠ . (٢) النساء : ١٣٥ .

وإذا كان الإسلام حبَّب إلينا صلّة الرحم ، وحثَّنا على البر بهم والتودد إليهم وجعل ذلك من القربات فإنه نهى عن قطيعة الرحم وجعل ذلك من أسباب غضب الله على عبده ، ويلعن الله المرّة الذي إذا استغى تكبِّر على أهله ، وقطع رجعه ، ولنتدبر قوله تعالى :

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرِحَامَكُمْ . أُولئك الَّذِينَ لَعَنَهُم اللهُ فأصمَّهُمْ وأَغْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾(١) .

وفى قاطع الرحم المهمل شأَن أهله كالأُخت والخالة والأَخ والعم ونحوهم يقول الرسول ﷺ : « لا يلخل الجنة قاطمُ » .

وقال صلى الله عليه وسلم: ٥ أَسْرَعُ الخيرِ ثوابًا البرُّ وصلةُ الرحم<sub>.</sub> ، وأسرعُ الشرُّ عقوبةُ البغْىُ وقطيعةُ الرحِم. » .

أمها المؤمنون :

إن القريب قطعة من قريبه فينبغى أن يفرح لفرحه ويحزنَ لأَله ويشاركَه سراءهُ وضراءهُ ولا يمنع عنه نصْحَهُ وإرشادَه ولا يحسدَه على ما آناه اللهُ من فضله .

كما أن المسلم لا ينبغى له أن يقابل إساءة أهله بالإساءة أو قطيعتهم بالقطيعة ، لأنه بذلك يعيبُ شرَّهم معه ويرضى لنفسه ما عابه عليهم ، ومو يستطيع أن يكسب قلوبهم باستمراره فى الإحسان إليهم ، فالشرَّ لاينفع شرًا ، وليس من الحق ولا من الصواب ما أوعز به الشيطان إلى بعض النفوس فزين لهم المثل ه الأقارب كالعقارب ، فهذا المثل ليس صحيحًا وإنما هو من تَزيين إبليسَ ليُفسد فى الأرض ويباعد القلوبَ .

فاتقوا الله عباد الله في الأَّقارب وصِلُوهم يرحمكم الله ويبارك لكم

<sup>(</sup>۱) محمد : ۲۲ ، ۲۲

قال على عن ربّه: « أنا اللهُ وأنا الرحمنُ ، خلقتُ الرحمَ ، وشققتُ لما اسمًا من اسمى ، فمَنْ وصلها وصلتُه ، ومن قطعَها قطعَه العلمة .

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ وسلم قال : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُّكُم فَقِيرًا فَلَيبِداً بِنَفْسِه ، وإِن كَانَ فَضَلَ فَعَلَ عِباله ، وإِن كَانَ فَصْلُ فَعَلَىٰ ذوى قرابتِه أَو قال : ذوى رحمِه ، وإِن كَانَ فَصْلُ فَهَا هَـٰذا وها هنا . . . ٤ .

وقال ﷺ و لايزال يُستَجَابُ للعبدِ ما لم يدُعُ بإثم أوقطيعة رحم.. فاتقوا الله – عباد الله – وبرُّوا آباءَكم وأُمْهاتِكم وصِلُوا أرحامكم ، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

### للخطبة الثانية :

### جاء في مسند الإمام أحمد :

عن أنى أُسيد وهو مالك بنُ ربيعة الساعدى قال : بينما أنا جالس عند رسول الله وَ الله والله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

### وفى المسند :

### عن المقدام بن معد يكرب أن النبي عَلَيْنَ قال :

إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، إن الله يوصيكم بالأقرب ،

وعن رجل من بنى يربوع قال : أَنَيْتُ النبى ﷺ وهو يكلم الناس يقول : ٥ يد المعطى ( العليا ) أُمَّك وأباك وأُختَك وأخاك ثم أدناك فأدناك ،

## ومن أقواله صلى الله عليه وسلم :

- \* ﴿ لَا يُجَالِسُنَا اليومَ قاطعُ رحِم » .
- « إنَّ الرحمة لا تنزلُ على قومٍ فيهم قاطعُ رحم » .
- و إن الله كيعمر لقوم الديار ويُشمّر لهم الأموال وما نَظَر إليهم منذ خَلَقهم بُغْضًا لهم، قيل وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : بِصِلتهم أرحامهم».

## طويى لمفاتيح الخير

قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ والتَّقْوَىٰ . . . ﴾(١) .

وعن سهل بنِ سعد رَضَىَ الله عنه أَن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِنَّ هَلَمَا الخَيْرَ خَزَائِنُ ، ولِتَالَك الخَزَائِنِ مَفَاتَبِحُ ، فَطُونِ (٢) لعبْدِ جعله اللهُ مِفْتَاحًا للخَيْرِ ، ومِفَلَاقًا للشرَّ ، وويلٌ لعبدِ جعله اللهُ مِفْتَاحًا للشَّرُ مَثَلاقًا للخَيْرِ . . . » .

## يا أحباب رسول الله علي :

الإسلامُ يَحُثُّ المؤمنين على التناصرِ والتحابُّ والإخلاصِ وبأُمرهم بالمعاونة على فعل الخيراتِ ﴿ وَتَعَاوَنُوا على البِرِّ . . ﴾ كما يأمرهم بالمعاونة على تركِ ما يُغْضِبُ اللهُ والكفَّ عمَّا يَجُلبُ سخطَه ، أَى يأمرهم بالتَّقُوىُ ثُمْ مُاهم عن أَن يكونو أأعوانًا للشرَّ والفساد ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِنْمِ

وفى الحديثِ الشريفِ السابتِ بحثُ الحبيبُ المصطَّى وَ الْعَلَيْقُ المؤمنين على الله الله الله الله الله الله على باب عظيم من أبواب البرِّ ، به تسودُ المحبهُ وتَقْوى الروابطُ بين أفرادِ الأُمْةِ ، ذلك هو سَعْىُ القادرين في مصالح الناس ، والمساعدةُ على إيصال الخير لهم ، والعملُ على دَفْع الشَّرُ عنهم .

وقد وصف رسولُ اللهِ عليه الصلاةُ والسلامُ أَهلَ المروءَاتِ بِأَنهم أَهلُ المعروف في الدنيا ، عُرفت عنهم السماحةُ وسَمَةُ الصدر ، يقصدُهم

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۲

 <sup>(</sup>۲) طوب : بضم الطاء وفتح الباء من العليب ، يقال : طوبي لك وطوباك ، وطوبي
 امم شجرة في الجنة .

النا ً في مصالحهم ، فيبذلون لهم من وقتهم وسعيهم وجاهِهم ما يحققُ لهم الخيرَ ، أو يدفع عنهم الضرُّ ، ولهذا العمل وفقهم اللهُ ، فهو يسوقُهم إلى الخير كما يسوقُ الماء إلى الأَرضِ الجرز(١) فتنبتُ ما شاءَ اللهُ من نبات وثمرٍ، ولهذا أخبر الرسولُ ﷺ بأنَّ هؤلاء « هم الآمنون من عذابِ الله».

ولنتدبر قولَ الهادى الحبيب عَيْدُ :

عن ابن عمرَ رضى الله عنه قال : « قال رسولُ الله عَلَيْهُ : إنَّ اللهِ خلقًا خَلَقَهُم لحوائج الناسِ ، يفزعُ الناسُ إليهم في حواثجهم ، أُولَّمُكَ الآمنون من عذاب الله . . . » .

عن علىٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَه قال : قال لى رسولُ اللهِ عَلَيْتِكُو ﴿ يَا عَلُّى ﴾ إِنَّ اللَّهُ تعالى خلقَ المعروفَ ، وخلق له أهلاً فحبَّبَه إليهم وحبَّبَ إليهم فِعاله ، ووجَّه إليهم طُلَّابَه ، كما وجَّه الماء في الأَرضِ الجَدْبَةِ لتحيا به ، ويحيا به أَهلُها إِن أَهلَ المعروف في الدنيا ، هم أَهلُ المعروفِ في الآخرة » . وروى عن الهادى الحبيب عَلَيْكُ أنه قال:

 ٥ مَنْ قَضَىٰ لأَخيه المسلم حاجة كنتُ واقفًا عند ميزانِه ، فإن رجحَ وإلا شفعتُ له . . . » .

فهذه بشاراتٌ نبويةٌ كريمةٌ ينبغي أن يفرحَ بها أُولئك اللين يَسَّرَ اللهُ لهم خدمةَ الناس ، والسعَّى في مصالحِهم ، ومعاونةَ أُصحابِ الحاجات حَى يتحقنَ لهم ما يأْملون من جلب منفعةٍ أو دفع مَضَرَّة . . إن أصحابَ المروَّاتِ ينبغي لهم أن يفرحوا بالبشارات النبويةِ ، ويستقبلوا حاجاتِ الناسِ الَّي تُوجَّهُ إليهم على أنها نِعَمُّ قد أنعم اللهُ بها عليهم ، على أنها منازلُ عليا قد ارتضاها لهم ، وَشُكْرُ النعمةِ في هذا المجالِ أن يبذلوا كل جهدٍ في سبيلِ القيام بما نلمهم الله له ، وجعلهم أسبابَه ومفاتيحَه .

<sup>(</sup>١) الجرز : أرض جرز لا نبات بها .

فطُوبى لمن يساعد أخاه المسلم بجاهِه أو بمالِه حتى يدركَ ما يرجوه من خير ، جاء من حديث شريف :

« مَنْ كَانَ فى حاجةِ أُخيه كان اللهُ فى حاجتِه . . . » .

أَى يسُّر اللهُ له أُمورَه ، وأعانه ، ودفعَ عنه المكروه .

وقال الرسولُ ﷺ من حديث : ﴿ وَاللَّهُ فَى عُونِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فى عُونِ أُخيه ﴾ .

### أمها المؤمنون :

إن كلَّ إنسان منا يستطيعُ أن يكونَ مِفتاحا للخير مِفلانًا الله ، بالمال يفعل ذلك من آتاه الله بالمال يفعل ذلك من آتاه الله سَدَادَ الرأى ، وبالقلم يفعله من آتاه الله القلمة على التعبير عَمَّا فى النفس ، وبالجاه يفعله من آتاه الله الجاه ، والزوجة تفعله فى بيتِ زوجِها والابنُ مع أبيه ، والأبُ مع ابنِه ، والصاحبُ مع صاحبه ، والجارُ مع جاره .

فمن استطاع بما له أن يدفع حاجة مُحتاج فهو مفتاحٌ للخير ، ومن استطاع بجاهِه ونفوذِه أن يحقق الخير الإنسان أو يوصِّله إلى حتَّ فهو مفتاحٌ للخير مِهْلَاقٌ للشَّر ، وإذا آتاك الله قلمًا تدافعُ به عن الحقّ ، وتدعو إلى الخير والفضيلة ، وتدفعُ به في صلر الإلحادِ والباطلِ ، فأنت مفتاحٌ للخير مغلاقٌ للشَّر ، والزوجةُ إذا استطاعت أن ترقق قلبَ زوجِها على أهله ورَحيه حتى يصلَّهُم بِبِره وإصانِه فهي مفتاحٌ للخير مغلاقٌ للشر ، وكذلك مَنْ يَجْمَعُ القلوب على المحبة ، والجارُ الذي يشمَّنُ جارهُ بوائقَه (۱) ، والإنسانُ الذي يسمى على المحبة ، والجارُ الذي يأمنُ جارهُ بوائقَه (۱) ، والإنسانُ الذي يسمى

<sup>(</sup>١) بوائقه : دواهيه ومفرده « البائقة » أى الداهية ويدخل فى الممنى الشر والظلم .

لأصحابِ المطالبِ العادلةِ ليقضِي لهم مصالحَهم هؤلاء مفاتيحُ للخير .

وهُكُذا نجدُ فَى ميادين الحَياةِ المتعددةِ فُرَصًا لعمل الخيرِ ودفعُ الشُّرُ ، حتى ولو بالكلمةِ الطيبةِ ، والإرشادِ لما فيه الخيرُ ، والرسول عِلَيْكُ يقول : والدالُّ على الخيرِ كفاعلِهِ . . . .

وروى عن عُمر رضى الله عنه مرفوعًا : ﴿ أَفْضَلُ الأَعمالِ إِدِخالُ السرورِ على المؤمنِ : كسوتَ عورتَه ، أو أشبعتَ جوعتَهُ أو قَضَيتَ له حاجةً . . . . . .

ومن حديث بن عمر : ﴿ أَحَبُّ الأَعمالِ إِلَى اللهِ عَز وجل سرورٌ تُدُخِلُه على مسلمٍ أَو تكثفُ عنه كُربةً ، أَو تَفَرُدُ عنه جَزَعًا . أَو تقضى عنه دينًا . . . . .

فطوبي للمؤمن الصالح الذي يُفرِّجُ عن أخبه كُرَبهُ ، ويدفعُ عنه المَضَرَّةَ ، ويجلبُ له خيرًا وينصحُ له ، ويقفُ إلى جانب إخوانِه في عسرتهم ، ويفتحُ قلبَه وصدرَه لأصحاب العاجاتِ ، ويكونَ دائمًا ساعيًا في الْخَيْرِ ، مُحِبًّا للحقِّ ، معاونا على البرَّ والهدى .

ولقد كان النبيُّ ﷺ إذا قليم عليه أحدُّ وهو في صلاتِه خفَّفَ في طنلاتِه ، وأقبل عليه فقال : ألكَ حاجةً ؟ فإذا فَرَغَ من حاجتِه عاد إلى صلاتِه .

روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسولَ الله عليه قال : « إِنَّ أَحَبَّ الأَعمالِ إِلَى اللهِ تعلل بعدَ الفرائضِ إِدخالُ السرورِ على السلم . ». وفى حديث روته عائشةُ رضى الله عنها: « مَنْ أَدخلَ على أَهلِ بيتٍ من المسلمين سرورًا لم يرضَ الله له ثوابًا دونَ الجنة . . . » .

وفى الحديث : « طُوبى لمن أُجْرِيَ الخيرُ على يديه ، وويلٌ لمن

أَجْرِي الشَّرُّ على يَكَيْه » . وقد حثَّ النبي ﷺ المسلمَ على أَن يشفعَ لأُخيه المسلم فقال : ﴿ إِنَّ أُونَى ٰ ، وأُسْأَلُ ، ونُطْلَبُ إِلَّ الحاجةُ ، وأَنْم عندى ، فاشْفَعُوا لِيَنُوْجَرُوا ، وَيَفْضِي اللهُ على يَكَىٰ نَبِيَّهُ مَا أَحَب » .

[ متفق عليه ]

وقال : وَلَيْكُ : ﴿ اتَّقُوا النَّازَ وَلَو بِثِقٌّ نَمَرَةٍ فَمَنْ لَمُ يَجِدُ فَبَكُلُمَةٍ. طيبة ٤ .

وفى الحديث : « خصلتان ليس فوقهما شيءٌ من الشرِّ : الشركُ بالله والفُرَّ المبادِ الله ، وخصلتان ليس فوقهما شيءٌ من البِرَّ : الإيمانُ باللهِ والنفعُ لعبادِ الله » .

فاتَّقوا الله \_ عبادَ الله \_ وتُوبوا إلى اللهِ نوبةً نصوحًا فالتائبُ من الذب كَمَنْ لا ذنب له .

اللهم اجعلنا من أهل المعروف .

# الزنى وآثاره السيئة

الحمد لله حرم الزني ليطهر العباد ، والصلاة والسلام على من سلمت نفسه من الفساد ، سيدنا محمد الداعي للرشاد ، وأشهد أن لا إِلٰهَ إِلاَ الله لا يحرم علينا إلا الفواحش والضرر ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله نبهنا إلى مزالق الخطر ، صلى الله على سيدنا محمد وعلى كل حر كريم . عباد الله:

شرفُ المرأة طهارةُ عِرْضِها ، وبياضُ صحيفتها ، ونقاء ذيلها ، سعادةُ المرأة في العفة والصيانة ، والكرامة والحرص على السمعة ، قيمةُ المرأة إياؤُها وعزتُها ، ميزانُ المرأة نزاهتُها وترقُّعها ، بل إن سعادة الرجل وسعادةَ الأسرة وسعادةَ الأُمة كلُّها في عِرض المرأَّة وحسن سلوكها ؟ كلُّ خطا قديمكن إصلاحه ، كل داء قد يوجد له دواؤه ، ومن أساء لجار أو صديق أمكنه الاعتذار، من تسبب في ضرر فهين عليه معالجة المضار، من اغتصب شيئًا فإنه يستطيع رده لأَهله ، إلا عِرضَ المرأَة إذا خُلِش ، وشرفَها إذا نزل ، وسمعتها إذا مُسَّت هيهات أن تعود لسلامتها ، وأن تَرجع لنصُّوعها ، ومن اغتصب شرفُ امرأة كيف يردُّ ما اغتصب ، وهل تحما الكرامةُ إذا ماتت ؟ وهل يعود المقبور بعد دفنه ؟ العرض مرآة يظهر عليها كلُّ شيء حتى التنفس يؤثر على المرآة ، والعرضُ زجاج شفافٌ تخدشه الشُّبهُ ، وتكسِّرُه الرِّيَبُ والتهم ، فإن كُسر لا يلتئم ، وإن عُولج والتأم ظل مكانُ الكسر واضحًا ، ينطق بالجرم ويشهد بالإثم ، وإن كان مهاسكاً ؛ ولقد كان العربُ في الجاهلية يعتزون

ه من خطب الشيخ محمود على أحمسه ,

بشرف نسائهم ، ويقفون دون أعراضهم أُسودًا كاسرة ونمورًا مفترسة ، يغسلون إهانة أعراضِهم بأُسنة الرماح وحد السيف ، ولا ينامون على إهانة ولا يصبرون للعار والذل أبدا ، فجاء الإسلام يقوى فيهم الحِفاظ للبرض ، والغَيْرة على النساء ، ويمتدحُ الشهمَ الكريم ، وينلدُ بالليوث اللمرض ، لتبقى الأعراضُ مصانةً والشرفُ موفورًا .

لكنّ الإنسان ركبت فيه الشهوات البهيمية واللذات ألبلدنية ، وهو فى الغالب الكثير عبدٌ لشهواته مُطيع للذاته ، وفى النادر القليل يتغلب على هواه ، ويعصى نَفْسهُ الأَمارة بالسوء ؛ خلق الله له آلة الجماع ، وعُضْوَ الوقاع ، وجعل طلبه للمرأة إجباريًّا ، وَشَوْقَه لها طَبَعيًّا لا مغرَّ منه ولا محيس ، إلا إذا كان به مرض يصوفه ، ليضمن الله بذلك بقاء النوع الإنسانى ، وعمار الأرض بالتناسل والولادة ، وجعل الله لارتباط الذكر بالأَدْى نظامًا هو الزواج ، يستحل به امرأة تكون له خاصة ، ليبنى معها بيت السعادة والنعم .

﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكِم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَمَلَ بَيْنَكُمْ مودَّةً ورحْمةً إِن فى ذَلِكَ لاَيَاتِ لِقَوْمِ يتفكُّرُون﴾ (١) .

ولكنَّ دافعَ الشهوةِ شديدٌ ، ولا يصدها إلا من كمل عقلهُ ، وسَلِم دينُه ، واستقام خُلُقه ، فاخضع نفسه لقلبه ، وسلَّط عقله على عواطفه، وَمِثْلُ هذا فى الرجال قليل .

كيف يرضى المسلم لنفسه الوقوع فى الحرام؟ أو يقبل الاستجابة للحوة شيطانه فَيَتمرغ فى الآثام؟ كيف يستبيح امرأة قد حرمها عليه ربه ؟ ويتمتع بها بلون زواج ، أو يشترى عرضها بقليل من المال!

<sup>(</sup>١) الروم : ٢٢ ·

وبكثير من القول المعبول والخداع والإضلال ؟ وكيف يفر المسلم من ميدان الشرف، إلى بؤر الفساد والتلف ، كلما تحركت شهوته ، ألا يدرى أن الزنى مصدر المرض والوباء ، هل يظن الزانى أنه غير مقيد وأنه حر طليق ، وهو عبد لكل امرأة ، وتابع لكل خليعة . عرضة للأمراض السرية ، والملل التي تُنغَض عيشه ، وتقضّ مضجعه ، من سيلان وزُهرى وقرَح آكلة وتشويش وغيره ، مع ضياع المال فيا يغضب الله وفقدان الكرامة ، وانهيار الأخلاق وذهاب الحياء ، والمبرأة في الفجور ، والتحرض للمهانة المفجور ، والتحرض للمهانة وأحيانًا للضرب والمحاكمة ، أليست هذه قيودًا أشدٌ من قيود الزواج ؟ وهل من الرجولة أن يفر الرجل من واجب العائلة ، لتستعبده كل

لقد حرمت كلَّ الشرائع السماويةِ الزنى لعظيم ضرره ، وشدةِ خطره ، وحتى لا تختلط الأنسابُ ، ولا تضيع الأولاد ، ولا يُرثَىٰ اللقطاء فى الطرقات بدون شفقة ولا رحمة ، عرضةً للموت والعُدْم ، مما خجل منه الحياء ، ويندى له جبين الأُخلاق ، وانكمش من هوله الأدب .

قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزَّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سَبِيلًا ﴾(١) . وليست علة تحريم الزنى فى ضياع الأنساب والأموال فحسب ، بل ، إن التحريم لحفظ العرض وهو تاجُ المرأة ، وصونِ الشرف وهو إكليلُ النساء والرجالِ جميعًا ، وإبقاءً على الحياء أن يبيد ، واستمساكًا بالفضيلة أن تزازلَ وتميد ، وحرصًا على الحرمات أن تُنتَهك ، وتحريضًا على الزواج لئلا ينصرفَ الناسُ عنه . أيقاس الأمرُ بضررِه المادى فقط وقد

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٢ ,

وضحت أضرارُ الزنى المادية ؟ إن من يجرؤ على هذه الفاحشة ، ولا يحس خجلا ولا ندمًا ، يجرؤ على حقوق وطنه فلا يحس حياء ولا ألماً ، وقد قال ﷺ: « إن مِمًّا أَدْركَ الناسُ من كلام النبوة الأُولى ، إذا لم تَشْتح فاصْنَعْ مَا شِفْتَ ».

الزنى فى نظرِ الإسلام جربمةٌ منكرةٌ ، وكبيرةٌ فاحشة ، جمل لها حدًا فى الدنيا ، زجرًا وتأديبًا وعبرة ، وجعل لها عقابًا عظيمًا فى الآخرة ، جمل الرجم للمنزوج إذا زنى ، والجَلْدُ للأعزب ، ونهى عن استعمال الرأفة مع الزّناة ، وقد أمر بالرأفة حتى مع الحيوان ، ولكن الزانى تسفّل عن الحيوان فلم يتخذ له زوجة يرعاها ، ومن الحيوان ما يرعى أليفته ، ويصونُ طنها ، ولا يخونها مع غيرها .

اللبين الذى يُحِبُّ السترَ على عورات الناسِ ، يُوجب حدَّ الزناة فى جَمْع حائد ﴿ الزانية والزَّانِي فاجْلِدُوا كلَّ واحد مُّنَّهُما مائة جلدة ، ولا تَأْخُذُكم بهما وأقةً فى دينِ اللهِ إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَّ باللهِ واليوم الآخرِ ، ولمُنشهَدُ عذابَهما طائفةً مَّنَ المؤمنين • الزَّانِي لا يَنكحُ إلا زانِيةً أو مشرِكَ والزانية لا ينكحُ إلا زانِيةً أو مشرِكَ والزانية لا ينكحُها إلا زَانٍ أَوْ مُشرِكَ، وحُرَّم ذلك على المؤمنين ﴾(١).

تداركوا المرأة فهى ربة بيتكم وشريكة حياتكم وأمُّ أولادكم وموضعُ شرفكم ، صونوا المرأة ولا تحرضوها بتعرضكم لها فى الطرقات ، تطرون شكلها ، وتغازلونها ، وتتملقون لها وتتوددون ، وتدعونها للفاحشة ولا تخجلون ، ثم تلمون النساء ولا تتحرجون ، وتعرضون عن تزويجها تعففا وأنتم لعفتها مضيعون ، أيرضى أحدُكُم أن تزني زوجَتُه أو بناتهُ ؟

<sup>(</sup>١) النور : ۳،۲.

فإن لم يرضَ الفسادَ لأَهله فكيف يرضاه لأَىُّ امرأَة ، وهي مهما بعدت فهيمسلمةً أو إنسانةً مثله أيا كان دينُها أو مذهبها .

يقول الله يصف عباده ﴿ وَلَا يَرْنُون ومَنْ يَفْعل ذٰلِكَ يَلقَ أَثامًا ، يُضَاعَف لهُ العذابُ يومَ القِيَامَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهانًا ﴾ (١) .

وقال ﷺ " مَنْ يَضْمَنْ لى ما بَيْنَ لَحْيَيهِ وما بينَ رِجْلَيْهِ تَضَمَّنْتُ لهُ بِالجَنَّةِ » .

وقال أَيضًا : لا يزنى الزانى حينَ يَزْنى وهو مُؤْمنٌ ، ولا يسرقُ السارق حين يسرقُ وهو مؤمن ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشرَبُها وهو مُؤْمنُ » .

وقال سعد بن عبادة لرسول الله عَلَيْكِيْ لو وجدتُ مع أهلى رجادً أمهله حتى آتِي بناً ربعةِ شُهداء ؟ قال: نعم ، فقال سعد: كلا ، والذي بعثلك بالحق إن كنتُ لأعجله بالسَّبْف قبل ذلك فقال: اسمعوا إلى ما يقول سيدُكم إنه لغيُورٌ ، وأنا أغيرُ مِنه ، والله أغيرُ منى » .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٩،٦٨.

## الريشوة من مفاتيح الشتر

#### أما بعسد:

فقد قال اللهُ تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾(١) .

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « من كان فى حاجة أخيه كان اللهُ فى حاجته » .

#### عباد الله:

أمر اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه المؤمنين بالتعاونِ على الـنيرِ ، وحقَّهم على التناصُرِ والتآخى والسعْى فى المصالح ، والتعاونِ على اجتنابِ الشَّرِّ ودفعِ الضَّر ، ونهادم أن يُعاونوا على إثْم ، أو يَتناصُرُوا على شرَّ .

قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَىَ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والنَّذَاوِنُ ﴾(٢) .

والمؤمن مفتاح للخير ، مِغْلَاقٌ للشَّرِّ ، تدفعُه مروعُته لمعاونة إخوانِه عند حاجِتِهم والسنّى لهم فى قضاء مصالحِهم ، ولا يرجُو من وراء ذلك إلا ثوابَ اللهِ عزَّ وجل .

وقد جعل الإسلام قوام (٣) أعمال الناس بالأمانة والذمة ، وجعل انتظام الروابط والصلات بالوفاء وحسن السمعة ، كما جعل سعادة الفرد والمجموع في الحياء وشرف النفس ، ومُجانَبَة القبائح ، والدنايا ، فالناس لا يستغنون عن التعامل والتبادل والأخل والعطاء والتعاون والتساند في جميع شئون حياتهم ، فإذا لم تكن المعاملة على الصدق (١) للاند ٢ .

 <sup>(</sup>٣) قوام : بكسر أوله تقول : قوام الأمر أى نظامه وعماده ، وفلان قوام أهل بيته
 رقيامهم أى الذى يقيم شأنهم ـ وقوام الأمر أيضا - ملاكه الذى يقوم به وقد يفتح أو له .

والأَمَانِة ضاعت الثقة ، وساءت الظنونُ ، وتقطعت الصلاتُ ، وإِذا لم يؤدُّ كلُّ إِنسانِ واجِبَه نحو الآخرين بضميرٍ نتىٌّ ، وطهارةِ نفسٍ تعرضت الحقوقُ للضياعُ ، واضطربت الأَعمالُ .

ومن صفاتِ المؤمنين الصالحين أنهم أمناء على المصالح ، أوفياء بالمهودِ ، مُتقينُون الأعمال ، مراقبون الله في كلِّ ما يَصَادُرُ عنهم من قول أو عمل يبسطون أيليهم بالمعروف ، فإذا وكلِّ اليهم عمل نَهَشُوا بسؤولياتِه ، وقاموا بتبعاتِه على خيرِ وجه وأكملِه ، لا يضيعُ للهم حقٌ ، ولا يتأخرُ عمل ، أغنى الله نفوسهم بالحلال الطيَّبِ من الرزق لا يأكلون الحرامُ ، ولا يَدُونُ أَيليهم للسَّحْتِ ، لإيمانهم بأن المال لا يأتلون الحرامُ ، ولا يَدُونُ أَيليهم للسَّحْتِ ، لإيمانهم بأن المال الله يأتى عن طريق غير مشروع كالرشوة يُذْهِبُ البركة ، ويُقْسِد الأعلاق ، ويمهربُ المضعة والنزاهة ، ويُويتُ الضمير ، ويمبلِبُ غضب الرب سبحانه وتعالى وكيف لا يُبْوضُ المؤمنُ الرشوة ونحوها وهو يقرأ الربِّ سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَأْكُمُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُذَكُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِمَتَّاكُوا فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ الناسِ بالإفْم وأنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ (١)

كيف لا يُبْغِضُ المؤمنُ الرشوةَ وينزُّهُ نفسه عنها ، وهو يعلمُ أن المرتشِى إنسانٌ فَقَلَدَ حياءهُ ومروعته وأمانته وأضاع ذِمته ، وأَيْقَظَ مَطَابِعه ، وسيطرت عليه أهواؤُه وأغضب رَبَّهُ ، ولم يَرْعَ لأُميْه حقوقَها وديونَها في عُنْقِه .

إنَّ المالَ الذي يأْتَى عن طريقِ الرشوةِ حرامٌ يَذْهَبُ بالبركةِ ويسببُ الطردَ من رحوةِ اللهِ لفاعليه ، والساعين فيه .

البقرة : ١٨٨ .

وقد جاء من الحديث الذي رُوى عن ابنِ مسعود رضى الله عنه موقوفًا بإسناد صحيح :

« والرشوةُ بينَ الناسِ سُحْتٌ » أَى حرامٌ يُهْلِكُ البركةَ .

أيها المؤمنون :

إن المؤمن يعلمُ تمامًا أن الرشوةَ ما دخلتْ في أمر إلا جعلت نُورَه ظلامًا وطريقه قاتِمًا ، فالرشوةُ والعباذُ باللهِ ، تَطْمِسُ الحقَّ ، وَتَحْجُبُ العدْلُ ، وتكون سببًا في ضياع الحقوق وإعطاء مَنْ لا يَسْتَحِقُ ما ليس له ، كما أن الرشوة تُساعدُ على إخفاء الجرائِم ، وتسترُ القبائح ، وتقلبُ الوقائع ، وبالرشوةِ قد يفلتُ المجرمُ ويُكانُ البريءُ ، وهلما كانت الرشوةُ في نظرِ أهلِ اللنيا خيانةً وطنيةً ، وهي في رَأَى الشرع إثمُ عظيمٌ ، وقد جاء في الحديثِ الصحيح أن رسولَ اللهِ عَلَيْتُهِ قال :

« لَعَنَ اللهُ الراشِيَ والمُرْتَشِييَ » .

والراشى هو الذى يُعطى الرشوة ، والمُرتشى هو الذى يأخذُ الرشوة ، والمُرتشى ملعُونُ ومطرودُ من رحمة اللهِ ، وكذلك الراشى خصوصًا إذا قَصَدَ بتقديم الرشوةِ أذية مسلم أو الحصولَ على شيءً لا يَسْتَحقُهُ .

وقد جاء فى حديث آخر أن اللعنة على الرائش أيضا ، والرائش هو الشخص الذى يَسْمى بين الراشى والمرتشى لتسهيلِ توصيلِ الرشوةِ وما يتصلُ بذلك .

وما ذلك إلا لأنَّ الرشوةَ خطرُها جسيمٌ ، وآثارُها قبيحةٌ على الفرد وعلى المجموع ، فهى قد تُقَدَّم غيرَ الكفء على الكف، ، وترفعُ الخاملَ ، وتخفضُ المجدَّ العاملَ فتساعدُ على إضعاف عزائم المجدَّين ، وعلى نشرِ المخمول والتراخي في أداء الأعمال . ولكى يزداد الأثرُ القبيعُ للرشوة وضوحا علينا أن نتصورَ حراسَ الحدودِ لأَمة من الأَمم يَقْبلون الرشوةَ من تجارِ الموادَّ المخلَّرة ومهرَّبيها إلى الداخل مثلَّا - ؟ فماذا يترتبُ على ذلك من المفاسدِ والجرائم ؟ . . . . كما علينا أن نتصورَ مرابطين على ثغورِ أُمةٍ من الأُمم يقبلون رشوةً من أعدائِها ، ويسمحُون لهم - مثلاً - بالتقاط صورٍ ، أو الاطلاع على مواطنِ ضَعْف ، أو الحصولِ على أي معلومات ، نتصورُ هذا وما يترتبُ عليه من المفاسد والآثارِ البالغة السوء لندرك مَدى قبح الرشوةِ ، ومدى أهليةِ فاعليها ، والساعين فيها لَمَقْتِ اللهِ وغضيهِ . . . .

إن الرشوةَ ما دخلت عملًا إلا أَفْسَلَتُه ، ولا قلبًا إلا أَظْلمَتْهُ، ولا جَيْبًا إلا أَفقرْتُكُ ، ولا بَيْتًا إلا خربتُهُ ، ما دخلت الرشوةُ على إنسان إلا بالخسارة وَنَزْع البَرَكَةِ .

إن المؤمنَ يتعفَّفُ عن الحرام ، ويكتنى بالحلال ، ويقنعُ برزقِه ، ويَرْضى بعطاء ربّه ، ويقفُ عند حدود أمرِ اللهِ ونهيه ، محسنا التوكلَ عليه وحده ، لأنه يعلمُ أنه سيُحاسبُ على المال الحلال ، وسيعلَّبُ على الحرام ، ويؤمنُ بأن المال يتخلَّفُ عن صاحبِه عند الموت ، وأنه لن يَصْحَبُه إلا عملُه ، ولن يرافقه سوى فعلِه . . . كما أن المؤمنَ يعلمُ أن الدنيا ليست غايةً مقصودةً لذاتها وإنما هي مزرعةً للآخرة ، وسبيلُ إليها ، فالحريصُ عليها ذليلٌ ، وآكلُ الحرام فيها مردودُ الدعاء لا تُفتَتُ له أبوابُ السهاء ، ، ويتوبُ الله على مَنْ تَاب ، فَفَضْلُه واسعٌ :

قال الحبيب المصطفى ﷺ : 1 لا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ له ، ولا صَلَاةً لِهِ ، ولا صَلَاةً لِهِ ، ولا صَلَاةً لِهِ ،

وقال : « مَنْ أَصَابَ مالًا من حرام فوصلَ به رَحِمًا ، أو تصَّدقَ به أو

أَنْفَقَه في سبيلِ اللهِ ، جَمَعَ اللهُ ذلك جميعًا ثم قَذَفَهُ في النار » .

فطُوبى لمن تجنَّب الحرامَ ، وابتعد عن الشبهات وقنع بالحلال الطيب.

نسأًل الله التُّتي والهُدى والعفَاف والغِنَى ، واتقوا الله – عباد الله – وتوبوا إليه ، واستغفروه إنه تَوَّابٌ غَفَّارٌ رحم ٌ .

# لِمَ شهدة علينا ؟

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ (١) .

هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة ، يوم تُبلّىٰ السرائر ، وتُكشفُ الخبايا حيث يُرَىٰ الذين كذَّبُوا رسلَ الله ، وخالفوا أمرَ الله ، يُساقون ويُذْفَعون إلى جهنَّمَ وقد أُوقِفَ أُواثْلُهِم لتلخَقُهِم أُواخرُهم .

وفى هذا الموقف العظيم يكون على المرء شاهِدٌ من نفسه ، يَنْطِقُ بما فعل ﴿ حَتَّى إذا ما جَاءُوها شَهِدَ عليهم سَمْتُهُم وأَبصَارُهُم وجُلُودُهم بِمَا كانُوا يَثْمَلُون ﴾ (٧) .

وزيادة فى تبكيتهم يقال لهم : إنكم ما كنتم تنقُون فى الدنيا أن تشهدَ عليكم جوارحُكم فى الآخرة فتتركوا المعاصىَ خوفًا من الشهادة ، أو ما كنتم تظنون ﴿ أَنْ يَشْهِدَ عليكُم سمُّكُم ﴾ بأن يقول : سمعتُ

<sup>(</sup>١) فصلت : ١٩ .

<sup>(</sup>۲) فصلت : ۲۰

الحقُّ وما وعيتُ وسمعتُ ما لا يجوزُ من المعاصي ، ﴿ ولا أَبِصارُكم ﴾ فتقول : رأَيتُ آياتِ اللهِ وما اعتبرتُ ونظرتُ فِيما لا يجوز ، ﴿ ولا جلودُكم ﴾ فتقول أجزاءُ منها : بَاشَرْتُ المَعَاصي : ولنتدبر قوله تعالى:

أَرْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا : أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾(١) .

أَى أَن الله هو الذي ركَّبَ الحياة فيكم بعد أَن كنتم نُطفًا فَمَنْ قَلَر على ذلك قَدر على أن يُنْطق الجلودَ وغيرَها من الأَعضاءِ .

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُون أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُم سَمْ كُم وَلَا أَبْصَارُكِم وَلَا جُلُودُكُم وَلَاكِنْ ظَنَنْتُم أَنَّ اللَّهَ لا يعلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُون \* وَذَالِكُمْ ظَنُّكُم الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُم أَرْدَاكُم فَأَصْبَحْتُم من الخَاسِرِين ﴿(٢) .

فليتق المرءُ ربه ، وليخش يومًا تُبلي فيه السرائر ، وتكشفُ الخبايا ولا يستطيعُ العبد جحود ذنوبه إذ تشهد عليه الأَرض ، وتشهد الأّيام والليالي ، وتشهد الجوارح ، وما أحسن قول من قال :

العُمْرُ يَنْقُصُ والذُّنُوبُ تَزيدُ وَتُقَـالُ عَثَرَاتُ الفَتَىٰ فَيَعُودُ هَلْ يَسْتَطِيعُ جُحُودَ ذَنْبٍ وَاحِدٍ رَجُلٌ جَوَارِحُهُ عَلَيْسهِ شُهُودُ وَالمَرْءُ يُسْأَلُ عَنْ سِنيه فَيَشْتَهِي تَقْلِيلَهَا وعن المَمَاتِ يَحِيدُ وعن معقل بن يسار عن النبيِّ عِينَالِيُّهُ قال : ﴿ لَيْسُ مَن يومٍ يَأْتُى على ابن آدمَ إِلَّا ويُنادى فيه : يا ابنَ آدمَ أَنا خَلْقٌ جَدِيدٌ ، وأَنا فها تعملُ غداً عليكَ شهيدٌ ، فاعْمَلْ في خيراً أشهدْ لك به غداً ، فإني لو قد مضيت لم تَرَنى أَبدأ ، ويقول الليل مثل ذلك » .

<sup>(</sup>١) فصلت : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ۲۲ و ۲۳ .

ولنتلبر صورةً من صُور الموقف العظم وفيها يقول الرب لعبد من عباده : 1 أظننت ألك مُلَحِين ، فيقول : أى ربّ ، آمنت بك وبكتابِك ، ورملِك ، وصلَّيت وصمت وتصدَّقت، ويُشْنى(۱) بخير ما استطاع . فيقول : أمّا هُنَا مَنْ يَشْهدُ لك ؟ فيقول : لا . فيقول : الآنَ يُبُعَثُ عليك شاهدٌ ، فيتفكّر في نفسه : مَن ذا اللّه يشهدُ عَلَى ؟ فيقول : فيشفر من فيقال لفَخِلِه : انطقى ، فتنظن فَخِدُه ولحمه وعظامه فيمله ، وذلك لِيعْدر من نفسه – أى ليزيل الله عنره من قِبَل نفسه بكترة ذنوبه ولشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبتى له عنر ً وذلك المناف صخط الله تعليه عليه ، .

فعلى المؤمن أن يحذر أعمال المنافقين وصفاتهم فهم لا يُخلصون العمل لله عز وجل ، وإنما يعملون للدنيا ، حتى العبادات يؤدونها لغرض دنيوى ، لحذا كثرت معاصيهم وجرأتهم على اقتحام حدود الله .

وعلى المؤمن أن يبادر بفعل الخيرات ، وأن يكثر من الصالحات وأن يتوب من ذنبه ، ويندم على ما فرط منه عسى أن يبدل الله سيثاته حسنات ، وأن يوفقه لأداء الطاعات ، ولا يرجئ التوبة وفعل الخير إلى غد ، فالإنسان لا يضمن الغد وما أحسن قول من قال :

مَضَىٰ أَمْسُكَ الْأَذْنَىٰ شَهِيدًا مُعَدَّلًا ويومُك هَذَا بالفِعَالِ شَهِيدُ(٢) فإن تكُ بالأَمسِ اقترفت إساءةً فَنَنْ(٣) بإحسانِ وأَنتَ حَييدُ ولا تُرْج فِعْلَ الخيرِ منك إلى غَد لَكلَّ غَـدًا بِأَثَى وأنتَ فَقيدُ(٤) واعلم - أيها المؤمن - أنك مُطالَبٌ بشكر المنعم على كل نعمة له ،

<sup>(</sup>۱) یشی : یمدح

 <sup>(</sup>۲) شهيداً معدلا : أى شاهداً مقبول الشهادة لعدله .

<sup>(</sup>٣) فتن : أي اجعل الثانية بمعنى اتبع السيئة الحسنة تمحها .

<sup>(£)</sup> ولا ترج : أي لا ترجي وتؤخر .

وفى الحديث : ﴿ لَا يَرُولُ قَلَما عَبِد يُومَ القِيامَةِ حَى يُسْأَلُ عَن أُربِع : عن عُمره فيها أفناه ، وعن عِلْمِه ما عَمِلَ به ، وعن مالِه من أَينَ اكتَسَبَهُ وفيها أَنفقه ، وعن جسوهِ فها أَبلاه » .

رضى الله عنه . ثمَّ تلا : ﴿ وَذَٰلِكُم ظَنُّكُمْ الَّذِى ظَنَنْتُمْ بِرَبُّكُمْ أَرْدَاكُمْ

نسأَلُ الله التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وانقوا الله ـ عباد الله ـ واخشَوا غضبه وانتقامه من العصاة ، وتوبوا إليه فإنه سبحانه توابٌ رحمٌ.

فَأَصْبَحْنُمُ مِّنَ الخَاسِرِينَ ﴾(١) .

<sup>(</sup>۱) فسلت : ۲۳ .

## رعاية اليتيم ومسؤوليتناعنه

قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَنَائَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ، وَاللهُ يَعْلَمُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُصْلِح ، وَلَوْ شَاء اللهُ لأَغْنَكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِمْ ﴾(١) .

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « ﴿ أَنَا وَكَافِلُ النَّتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا ــ وأَشَارَ بِإِصْبِعِيهِ السِبابةِ والوسطى ـــ». أما المؤمنون :

اليتيم هو من فقد والده صغيراً ، فالآجال بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها حيث يشاءً ، وقد يموت الرجل عن أطفال قصَّر وعيال رضع ، فيحرمون من عطف الأبوة وحنانها وهم صغار ضعاف فى حاجة إلى المعين والراعى والمجير .

هؤلاء البتاى هم أحق الناس بالشفقة ، وأولاهم بالحب والرعاية ، حيث فقدوا المين وتعرَّضوا للذل المؤلم والحرمان المُهين ، لذلك أوصى الله سبحانه وتعلى خيراً بالبتاى وأمرنا بالإحسان إليهم ، وحُسنِ التصرُّف معهم ، والمحافظة على أموالهم والقيام على تربيتهم ، والعناية بتهذيب نفوسهم ، حتى يكونوا أفراداً نافعين ، وأعضاء فى المجتمع صالحين .

فما أجدر الينيم بالرعاية والعطف والشفقة والبر ، إنه إنسانٌ صغيرٌ حُرم من حنان الأب وهو في مطلع حياته ، إنه طفلٌ لا يُعْمِلُهُمُ إلاً السرور ، والمرخُ والهدايا والبشاشة والرحمةُ ، فطوبي لمن يُمَوَّضُهُ حنانَ الأب ورقَّقَه ورحمته .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٠ .

لقد عنى القرآنُ الكريمُ بأمر البتهمِ أَشَدَّ عنايةٍ مستقصيًا أَحوالَه مُمِينًا أَحكامَه ، وجاء ذلك في آيات كثيرة .

أَمَرَ بالإِحسانِ إليه ، والرفقِ به والعطف عليه ، فقال تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْوِرُكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِمَيْنِ إِحْسَانًا وبلِيم القُرْبُىٰ والتَّمَانَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية(١) .

وذكَّر النبَّ وَيُطِيَّهُ بِأَنه كانَ يَتبِمًا ، يستثير مِهٰا التلكير عطفَه وعطفَ المسلمين على اليتانى : ﴿ أَلَمْ يَجِدُك يَتِيما فَاوَى ﴾(٢) .

ونهانا الله عز وجل عن إذلال اليتيم وإهانته فقال : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهْرٌ ﴾(٣) . أى فلا تُلِلَّه ولا تتكبر عليه ولا تحقره ، بل المطلوب من المؤمن أن يحنُو على اليتيم ويراًف بحاله ويرفع نفسه بالأدب ، وبهلبه يمكارم الأعلاق ، ليكون عضواً نافعاً في الجماعة المسلمة .

وقد جعل القرآنُ الكريمُ زَجْرَ اليَتِمِ وتعنيفُه والتعاظمُ عليه من التكذيب بالدين وعلم التصليتي وضعف اليقينِ ، ولنندبر قولَ الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَرَأَيْتُ اللَّذِي يُكَدُّبُ بِاللَّيْنِ ، فَلَلْكَ اللَّذِي يُكُمُّ اليَّتِيمَ ، وَلَا يَدَعُ عَلَى اللَّذِي يَكُمُ اليَّتِيمَ ، وَلَا يَدَعُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

و ﴿ يَدُعُ البِيمِ ﴾ أَى يدفعُه ، ويزجره زجراً عنيفًا إذا جاء يطلب منه حاجة استقاراً له واستهانة بأَمره وتكبُّرا عليهِ لِفَقْلِه النصير ، وخطرٌ ظهرِه من المُجير ، والبتمُ مظهر الضعف والحاجة ، فالمستهينُ به قاسٍ مستهينٌ بكل ضعيف ، محتقرٌ لكلٌ محتاج ، مخدوعٌ بدنياه ، لاهٍ عن يوم الدين .

<sup>(</sup>۱) النباء ٣٦ (٢) الضحى ه

<sup>(</sup>٣) الفسح ٧ (١) الماءون ١ – ٣ .

وقد وبَّخ القرآنُ أقواما وبَيْنَ فَسَادَ مُعْتَقداتِهم ، وسوءَ مسالِكِهم لأَنهم لا يُكْرِمون اليتاى ، ولا يرغَّبُ بعضُهم بعضًا فى العطفي على الضعيف وإطام المسكين . . ولنتدبر قول الله تعالى : ﴿ كَلَّا بَل لَا تُكْرُمُون الْبَيْرَمَ ، ولا تَحَاشُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِين ﴾(١) .

وكَأَن الآيات تقول لمؤلاء : إذا لم تُكْرِموا اليتيم ، ولم يوصِ بَعْضُكم بعضًا بطعام المسكين ، فقد كذبت مزاعمكُم في أنكم من قوم صالحين . وقد أمر القرآنُ بإصلاح اليتيم في كافةِ أحوالو ، في نفسِه ، وفي خُلقه ، وفي تربيتِه وتعليمه وبإصلاحه في ماله .

يقول الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ عَن اليَقاى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْر ﴾(٧) . أى المعمل على إصلاح أمواليهم بالتربية والتهليب وبالتدريب لاكتساب الخبرة وتنمية أموالهم وتنميزها بالطرق الشرعية ونحو ذلك مما يعودُ على اليتيم بالصلاح فى نفسه وجسمه وغير ذلك .

يا وصِيًّا صُن الموصَّى عليه فى جميع الأُمور كى لا تُضاما عَلَّموهم وبالغُوا فى هداهم إن حفظ اليتيم صار لِزاما عاد الله:

واللهُ الذي حرَّم إهانةَ اليتيم بكلمة ٍ : حرَّم بالأَولى مالَهُ ، ومالُ اليتيم أولى بالرعاية والحفظِ والاستثار .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّنِي هِيَ أَحْسَن خَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّه ﴾(١) .

ومعناها : النهى عن قربان مال البتيم بأًى نوع أو حال من حالات القربان اللهم إلَّا عند السعى لاستبار مال البتيم واستعماله على وجه هو أحسن الوجوه بما ينفع البتيم فى حاضره ومستقبلِه ، كالإنفاق منه على

(٣) الأنمام ١٥٢

<sup>(</sup>۱) القمر ۱۷ ، ۱۸

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢٠ .

تربيته وتعليمه وكحفظ ماله باستثاره في زراعة أو صناعة أو في تجارة . أما إهمال شأن اليتم ، وإهمالُ ماله ، وتجميده أو الإسرافُ فيه بما لا يكسِبُه خيراً ، ولا يدفعُ عنه شرًّا فذلك مُحَرَّمٌ ومنهيٌّ عنه .

قال تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا البِّنَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمُ مُّنَّهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَثَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وبدارًا أَن يَكْبَروا وَمَنْ كَانَ خَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرِا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا . وَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم فأَشْهِلُوا عَلَيْهِم وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ﴾(١) .

وفي التحذير من أكل أموال البتاى يقول سبحانه : ﴿ وَٱتُّوا الْبِتَامَىٰ ا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَلَّلُوا الخَبيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنه كَانَ حُوبًا كَبِيراً ﴾ (٢) أَى إِثْماً عَظها .

ثمّ يحذُّرُ القرآنُ المسلمين من إهمال شأن اليتيم فيأمر الأوصياء أَن يعنوا باليتامى كما يعنون بأُولادِهم وكما يحبون أَن يُصان أُولادهم

﴿ وَلَٰهُ خُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلِيهِم فَلْيَتَّقُوا اللهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (٣) .

وأُوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : يا داودُ كُنْ لليتيم كالأب الرّحيم ، وكن للأرملة كالزوج الشفيق ، واعلم أنك كما تزرع تحصد.

. ثمّ ينذر الطامعين في أموال اليتاى بنارِ تتلهب في بطونهم وبتسخين جسومهم بنار جهنُّم ، ولنتدبر قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ البَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سعيرًا ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۲) النساء ۹ (۱) النساء ٦ (٤) النساء: ١٠. (۲) الندا ۲

وفى التحذير من ظلم اليتيم قيـــل :

يَا وَصِيًّا عَلَىٰ الْيَتَامَىٰ أَكُمُولًا كُلُّ مَلِ النِّتِيمِ أَكُلًا حَرَاما؛ جِنْتَ إِذًا وَعَن قريبِ ستفنى والذراريُّ تأتَى خُطوبًا جِساما؛ ويقولُ الأَنامُ ظُلمُ أَبِيسكم كابِلُوه وأنتَ تَصْلىٰ ضراما؛ وأنت والموتُ تقسوان عليهِ أَبها الناسُ رحمةً باليتاى قال السدّى : يُبعث آكلُ مالِ البتم يومَ القيامة ، ولهبُ النار يخرجُ، من فيهِ ، ومن سمعه ، وأنفه ، وعينيه ، يعرفه من رآه بآكل مال البتم .

هذه بعضُ مظاهر عناية الإسلام باليتم : عُنى به من جهةِ ذاته ، فنهى عن ازدرائِه واحتقارِه وإهانتِه ، وعُنى به من جهةِ مالهِ فَأَمر بالمحافظةِ عليه واستثارِه وبإعطائِهم أموالم كاملةً عند بلوغهم ، وعُنى بالمحافظةِ تربيتِه وتمرينِه على التصرُّفِ كا ينفعُه حتى يبلغَ أَشُده . . فَفُوك لَمْ اتَّقَى اللهُ فَي البتاَى ، وأحسن إليهم وأكرمهم .

ومِمًّا أُوحى اللهُ إلى يعقوب عليه السلام : ﴿ إِنِّى لَمُ أُحِبُّ شَيْنًا مَنَ خَلْقِي حُبِّى البتابي والمساكين ﴾ .

قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ فَبَضَ يَتِيمًا مَن بين مُسْلِمَين إلى طعامِه. وشرابهِ أدخله اللهُ الجنَّة ألبتَّة إلا أن يعملُ ذنبًا لا يُغْفَر ﴾ .

وقال ﷺ : « مَنْ عَالَ ثَلَاقَةً من الأَيتام كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلُهُ وصامَ لَهارَه وغذا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله ، وكنتُ أنا وهو في الجنةِ أخوان كما أن هاتين أختان – وأشار بالسبابة الوسطى – » .

فاتقوا الله في اليتاى ، واخشوه ، وراقبوه في كل قول وعمل . وتوبوا إليه سبحانه توبة نصوحاً ، فالتائبُ من الذب كمن لا ذنب له ..

#### اللخطبة الثانية:

إِنَّ إكرامَ البنيم في بيتٍ مسلمٍ يسبِّبُ البركة .

فعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبيّ ﷺ قال : ﴿ مَا قَمَدَ يَسَيُّمُ مَعَ قَوْمَ عَلَى تَصْحَبُهُم ، فيقربَ قصمهم شيطانٌ ﴾ . والبيت الذي يُكرِم البيتم َ يكونُ موضعَ رحمة من الله ورعايتِه .

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ :
 إنَّ أَحَبُّ الْبَيْوتِ إلى اللهِ بَبْتُ فيه يَتَم مُكْرَم ١ .

وعن أبي هربرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ خَيْرُ بَيْتُ ق المُسْلِمِينَ بَبْتُ فِيهِ بَتِيمٌ يُحْسَنُ إليهِ ، وشُرُّ بَيْتٍ في المُسلوبين بيتٌ قبه يَبَمُ يُساءُ إليهِ » .

والعطف على اليتاى يُهذبُ النفوس ويرقق الفلوبَ الفاسية ، فقد بروى أَبو هريرة أَن رجلًا شكا إلى رسول الله ﷺ قسوةَ قلبِه ، فقال : ﴿ اَمْسَحْ رَأْسُ النِّتِم وَأَطْحِمِ اللَّهَ كِينَ ﴾ .

ويحذَّرُنا الحبيبُ الهادى من أن نكونَ سببًا في بكاء يتيم ، فيقول عليه عنه عنه الله النائم فإنَّهُ يَسْرِى في الليل والناسُ نِيامُ ، .

عن عمرو بن دبنار عن جابر رضى الله عنه : أن رجلا قال : بيارسول الله ، فيم أضرب يتيمى ؟ قال : « ما كنت ضاربًا منه وَلَــَكُ ، غيرَ وَاق مالَكَ بمالِهِ ، ولا شُمَّالًا(١) منه مالًا » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ١ اجتنبوا السبع الموبقات ! قيل : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرَّبا ، وأكلُ مالِ اليتيم ، والتولَّى يومَ الزحف ، وقَفَ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلات » .

<sup>(</sup>١) المتأثل : الجامع .

# يامعاذ أحسنخلقك للناس

أيها المؤمنون :

أَثْنَى الله عز وجلّ على نبيِّه وخاته رسله محمد ﴿ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ وَإِنَّكُ لَكُمْ يُو خُلُقُ فَقَالَ لَهُ : ﴿ وَإِنَّكُ لَكُمْ يُخُلُقُ عَظِيمٍ ﴾ (١) .

والنطق العظم الذي أثنى الله به عليه هو أدب القرآن الذي ظهر في منطقة والحلقة وفي مسالكه ، وفي معاملاته لقريب والبعيد ، وفي منطقة وإكرامه إياهم ، وفي سعة صدره وَجليه ، وفي سهولة طبعه ، وانبساط وجهه للناس ، وفي إقباله على محديثه بذوق رفيع وأدب عال ، كما ظهر الخلق العظم في عقوه عند القدرة ، وفي صليه من فَعلَمه ، وفي تواضعه للفقير والمسكين والأرمل واليتم ، كما ظهر الخلق العظم في مشاركته ومعاونتهم بنفسه في مشاركته ومعاونتهم بنفسه في أعمالم . . فقد جمع الله عز وجل لنبيه في نفسه العظيمة كلَّ محاسن في أعمالم . . فقد جمع الله عز وجل لنبيه في نفسه العظيمة كلَّ محاسن في أعمالم . . فقد جمع الله عز وجل لنبيه في نفسه العظيمة كلَّ محاسن

ولذا فإن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حين سُئلت : كيف كان خُلُق رسول الله عَلَيْهِ ؟ قالت : كان خُلُقُه القرآن . ولما سألها ابن أحتها عن خلقه عَلَيْهِ ، قالت له : أمّا تقرأ سورة و المؤمنون ، ؟ . قال : بلى . قالت : إقرأ . فقرأ : بسم الله الرحمن الرحم : ﴿ قَد أَفْلَحَ اللّهُ وَلَا يَنْ مُمْ عَنِ اللّهُ وَلَا يُنِينَ هُمْ عَنِ اللّهُ وَلَا يُنِينَ هُمْ عَنِ اللّهُ وَلَمْ عَنِوْ وَاللّهِ مَنْ فَمْ عَنِ اللّهُ وَلَمْ عَنْ اللّهِ وَلَا يَنِينَ هُمْ اللّهُ وَلَا يَنِينَ هُمْ اللّهُ وَلَا يَنِينَ هُمْ اللّهُ كَاقَ فَاعِلُون ، وَاللّذِينَ هُمْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْمُلْلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللللللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) القام ؛

وَرَاءَ ذَلَكَ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ التَادُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ • وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ • أُولَٰئِكَ هُمِ الوَّارِثُونَ ﴾(١) .

فلما وصل إلى هذه الآية قالت له عائشةُ : هكذا كانَ خلقُ رسولِ الله ﷺ

وقى هذه الآيات تشويق للمؤمنين الصالحين الصادقين للتحلى بأعظم الفضائل التي تُسعد المؤمن في حياته الدنيوية ، وتُزيَّتُه للسعادة الأُخروية ، فمن أقام هذه الفضائل وحققها في نفسه فاز ونَجا .

فقد تضمنت الآيات تشويق المؤمنين للخوف من الله وخشيته ، وذلك بطاعتِه والخشرع والخضرع والتذلَّل بينَ يديه . كما شوقت إلى عفة النسان وجيدًيته فلا ينطقُ إلا بخير ولا يقول إلَّا حقًّا وحُسْنا ، وإلى السخاء والجود وبذل المال في وجوو الخير ، كما حرضت الآيات على طهارة اللذيل وحفظ الفروج من الحرام ، وعلى الوقوف عند حلود الله في الحلال والحرام ، وأعلَّت الآيات أيضاً من شأن الأمانة بحفظها ورعايتها ومن شأن المهود والمراثيق وضرورة رعايتها والوفاء بها ، كما أكدت قضل الصلاة ولزوم المحافظة عليها بأدائها في أوقاتها والمالة، وأوقاتها والمالة،

<sup>(</sup>١) المؤونون ١ ــ ١٠

### أيها المؤمنون :

إنَّ المتدبرَ لهذه الآياتِ من سورةِ ١ المؤمنون ٣ يرى أنها جمعت خَيْرَى الدُّنيا والآخرةِ ، ولهذا لفتَ المصطفى وَ اللَّهُ أَمَنَهُ إِلَى أَنَّ مَنْ عيل مما جاء فيها كان من أهل الجنة .

ونحن \_ المسلمين \_ قد أُمِرْنا بالاقتداء بالنبيِّ وَاللَّهِ ، فهو أَسوتُنا الحسنة ، وقدوتنا الطببة ، فى عباداته ، وأخلاقه ، ومسالكه التي أَثنى اللهُ عليه بها ، فقد سُمِّى خُلقُه عظيا ، لأَن مكارمَ الأَخلاق اجتمعت كلَّها فى نفسِه الطاهرةِ ، وقد قال وَلِيلِينَّةُ : « إِنَّمَا بُمِشْتُ لأَتَمَّم مَكَارِمَ الأَخْدَاق » .

وما أحوجَنا إلى مكارم الأخلاقِ ، ومحاسنِ الآدابِ ، فهيَ زينةُ المؤمن ، ودليلُ حسنِ إيمانهِ ، وأكْمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا ، كما قالَ الحبيبُ المصطفى ﷺ .

وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ﴿ أَقَبَىٰ رَبِّى تَأْبِيبًا

حَسَنًا ﴾ إذ قال : ﴿ خُذِ الْمَقْوَ وَأَمْرِ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينِ ﴾ (١).

وهذه الآية الكرعة موجزة اللفظ ، ولكنها عظيمة المعنى ، سامية
في مراميها ، وما اشتملت عليه من آداب وفضائل ، ففيها حث على
إلاهفو عمن أساء وعلى الرفق بالمؤمنين والتواضع لهم وذلك في قوله:
﴿ خُد المَقْو ﴾ أما قوله تعلى ﴿ وأَمْر بالمُرف ﴾ فقد تضمن الحضَّ على صلة الأرحام ، وعلى تقوى الله في الحلال والحرام ، والتعاون على نشر الخير وقمع الشر، ثم تحضُّ الآية على التخلُّق بالحِلم ، والتعاون على نشر والخَمْر وقمع الشر، ثم تحضُّ الآية على التخلُّق بالحِلم ، وتتجنُّب السفهاء والأَمْرار والتنزُّه عن منازعتهم بقوله تعالى : ﴿ وَأَعْرِض عن الجاهلين ﴾

<sup>ُ (</sup>١) الأعراف ١٩٩

خَيِاتَمِاع ما تدعو إليه هذه الآيةُ الكريمةُ يعيشُ المؤمنُ وَقُورًا حَلِيمًا حَصْويًا داعِيًا للخير مُبْغِضًا للإشموالشر، مُقَرَّبًا من ربه سبحانه وتعالى .

وورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي ﷺ في هذه الآية : ﴿ إِنْ اللّٰهَ تَعَلَّى يَأْمُرِكُ أَنْ تَعْفُو عَمَّنَ ظَلَمَكُ ، وتُعْطِي مَن حَرَمَكُ ، وتَصِلَ مَن قَطَعك ، .

### أيها المؤمنون:

إن سعادة الفرد والجماعة مقترنة بحسن الخُلُق ، وإن الشقاء إنما يكونُ إذا ساء الخلقُ ،لذا فقد بنّى الإسلامُ للفضائِل العاليةِ والأُخلاقِ الكريمةِ صرحًا عاليًا ، وجعل الخُلقُ الكريمَ من أسبابِ رحمةِ اللهِ . بالمؤمن وقُرْبه من الحبيب المصطلى ﷺ يومَ القيامة .

وفى الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضى الله عنه يقول النبي الله . « ما مِن شيء أَفْقلَ في ميزانِ المؤمنِ يوم القيامةِ من خُلُقٍ حَسَنٍ ، وإنَّ الله تعالى لَكُمْ فَضُر الفاحدُر الله يَعَالَى ٢٠٠٠ . • الله تعالى لَكُمْ فَضُ الفاحدُر الله يعالى ٢٠٠٠ .

وسُهُل رسولُ الله ﷺ عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة فقال: « تَقُوىُ اللهِ وحسنُ الخُلق » .

ومن حُسن الخلق الكرمُ والسخاء والبشرُ وطلاقة الوجه، وكنتُ الأذى واحتمال ما يكون من الناس، وكظمُ الغيظ لله، ولينُ القول، وكلُّ عمل من أعمال المروء والتي تدلُّ على علوَّ الهمَّةِ وَكَرَمِ الشمائِل.. وكلُّ عمل من أعمال المروء والتي تدلُّ على علوَّ الهمَّة وَكَرَمِ الشمائِل.. وهذا أبو جُرَى يسأل رسولُ الله تَعْلَيْ أَن يعلمه شبئًا ، وأن تَلقَىٰ أخاك بوجه مُنبسط، وأن تُفرعَ مِن دَلُوكَ في إناء المُستسقى، وإن المرُو السبُّك عا لا يعلمُ منك فلا تُسبُّعا علمُ فيه ، فإن الله جاعلُ لك أجرًا ، وعلم وراً ، ولا تَسبُّعً عاملمُ فيه ، فإن الله جاعلُ لك أجرًا ، وعلم وراً ، ولا تَسبُّعً عاملمُ فيه ، فإن الله جاعلُ لك أجرًا ،

قال أَبو جُرى : فَوَالَّذِي نفْسي بيده ما سببتُ بعده شاةً ولا بَعِيزاً .

نسأَلُ الله عَز وجل أن يرزقنا حسن الخلق ، واتقُوا الله \_ عبادَ الله \_ وسلوه من فضله فإنُّ الله يحبُّ أن يُسأَل ، وتوبوا إليه توبةُ 'نصوحًا فالتانب من الذنب كمن لا ذنب له .

• • •

### للخطبة الثانية :

ومن الوصايا الجامعة التي ينبغي لنا أن نتدبرَها وأن نحققها في نفوسنا ومَسَالِكنا قولُ نبَينا ﷺ : « أَمرَنى ربِّي بِتِسْع : الإخلاصِ في السر والعلانية ، والعدل في الرضا والغنس ، والقصر في الغني والفقر ، وأَن أَخفو عمّن ظلمني ، وأُخمِلَ مَن قطعني ، وأُعطِي من حَرَمني ، وأَن يكونَ نُطْق ذِكرًا ، وصَمْتي فِكرًا ، ونظري عِبْرةً » .

وكان من دعاء النبي ﴿ اللهِمْ حَسَّنْ خُلُقِي كما حَسَّنْتَ. خَلْقِي كما حَسَّنْتَ. خَلْقِي » .

وفى الحديث الذى رواه جابر يقول النبى ﷺ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُم إِلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ مَنْ أَحَبُّكُم إِلَى الْقَيَامَةِ أَحَاسِنَكُم أَخَادَقًا ، وإِنَّ أَبْغَضُكُم إِلَى اللهِ وَأَسْتِكُم أَخَادَقًا ، وإِنَّ أَبْغَضُكُم إِلَى وأَبِعَنَاكُم مِثْنِي مجلسًا يومَ القيامةِ الثرثارونَ والمتشلقُون والمتنفيقيُون ﴾. قال : ﴿ المتكبُّ ون ﴾.

# الخمرأمُ الكبائر \*

الحديد لله البدى أنجم على عباده بنعمة العقلِ والإدراكِ:، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قطع أسبابَ الفسادِ والحلاك ، أحمدُ الله تعالى وأستغفره ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله أمرَ بحفظ العقول ، والأبدان ، والأموالي ، وأشهدُ أن محمدا رسول اللهِ حلَّرنا طريق الضلال ، صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الأبطال .

### أما بعسد : فيا أمها المؤمنون :

الإنسان في اللنيا سلاحُه عقلٌ سليم ، وصحةٌ قوية ، ومالٌ يعنيه ، وكرامةٌ وشرفٌ يُعليه ، واللينُ حارس على أتباعه ، حريص على المساديهم ، ويُدْهِبُ أَوالَهم سعاديهم ، حريص على المساديهم ، ويُدْهِبُ أَوالَهم سعاديهم ، ولكن الشيطان يُغرى الناس بالمحرَّم الممنوع ، والنفسَ تتشوقُ للبعيد ، ولو كان فيه هلاكُها ودمارُها في الدنيا ؛ وعذائِها ومعيرُها في الأخرى ، حرَّم اللهُ شُرب الخمر الإنسادها العقول ، وضياع الأَموال وبَهدُّم الأَبدان ، وفقدانِ الكرامة ، وتدهورِ الأَخلاق ، فمُدينُ الخمر مِن المناس ، وكم من بيوت من رجلٍ مُجِدِّ نافع أرسلته الخمورُ لمستشفى المجانين ، وكم من بيوت من رجلٍ مُجِدِّ نافع أرسلته الخمورُ لمستشفى المجانين ، وكم من بيوت أَخلقت ، وعائلات تعذبت وتشردَت ، لأَن كبيرَها عاقر الخمر ، وترك. أَخلة في حاجة للخبز المجرد ، والقوتِ الضروري ، وكم من رجال

عندارة من مجموعة خطب الشيخ محمود على أحمد خطيب مسجدالرفاعي بالقاهرة في المقد
 السابع من القرن الرابع عشر المجرى والعقد الحامس من القرن العشرين الميلادي وكان ترحمه الله
 من أفاضل الوعاش والحلماء

أَشْداءَ أَقوياءَ هدمتهم الخمرُ وطحنتهم ، فصاروا مجمعًا للعلل ، وكشكولًا تلاَّسقام ، كم منرجل فاضلٍ صَيَّرته الخمرُ سفيها بذيئًا ،لا يَسْتَحْبى من أَقبح القولِ .

حرم الإسلامُ الخمرَ ليمنعَ التباغضَ والتفاتلَ ، فإن السكّير يسبُ ويلعنُ ويُؤذى ويفشرب ويحتدى على عفاف النساء فيزى ويفشن ، وإن لزم الأمرُ يسرقُ وينهبُ ، ويقتلُ النفس التى حرمها الله ، فتكون المجراتمُ والمصائبُ والنزاعُ والمعالوةُ ، والتفاطعُ الممقوت ؛ حرم اللهينُ الخمرَ لأنّها تُنسى يَحْسَى ينسى نفسه وكيف يذكرُ الله شخصُ ينسى نفسه وكرامته ، يُنسَى ببته وأولاده ، ينسى واجبه ودينه . حرم اللينُ الخمرَ لأنّها تصدُّ عن الصلاةِ ، وهي عمودُ اللين وعلامةُ الإمان . حرم اللينُ عمل الشيطان فاجتنبوهُ لعلكمُ تفليحونُ ه إنا يريدُ الشيطانُ أَنْ يوقِعَ عَملِ الشيطانِ فاجتنبوهُ لعلكمُ تفليحونُ ه إنما يريدُ الشيطانُ أَنْ يوقِعَ المُسلِقِ فعل أَنتُم مَنْ يَحْرَ اللهِ وعَنِ المسلِقِ فعل أَنتُم مَنْ مَنهون ﴾ (١) ، منى سكر المرهُ وانتشى ، فلا يبالى يق يقول ولا بما يفعل ، ولا يبالى بزنى ولا بفاحشة ، ولا يجأ يعرفِ من الموضى عاد الله :

قال عليه السلام: « الخمرُ أُمُّ الخبائثِ » .

يقول السكارى إن الخمر تُلْدِبُ المعومَ والأَحزانَ ، وتجلبُ المسرةَ والفرحَ ، وفاتهم أنه فرحٌ مزيثٌ منشوش ، وسرورٌ كاذب ، يَعْقُبه هبوطٌ وحسرة ، وركودُ وذلة ، وهل خُلِقَ الرجلُ ليفرٌ من الهموم ،

<sup>(</sup>١) المائدة و م و د و د

فيقع في محرم يضاعفُ هَمَّه ، ويزيدُ غَمَّه ، يقولون إنها تُقَوِّي الجسمَ ،. وتفيدُ الصحة. وتُحْدِثُ في الوجه احمرارًا ونضرة ، وفاتهم أن للخمر ردٌّ فعل يصحبُه اصفرارٌ وهُزال ، وقيُّ وكسل ، وفاتهم أن الطبُّ أثبت أن الخمرَ سببٌ لالتهاب الكبد ، والكلى ، والشلل ، والصرع ، والجنون ، وضعفِ النسل ، دخلت الخمرُ القرى فانصرف الفلاحُ والمزارع عن الرى والحرث ، دخلت الخمرُ قلوبَ العمال والصناع ففترت الهممُ ،. وانحلت عزائمُ الرجال ، فقلَّ الإِنتاج ، وضعفت حركةُ التعامل ، لذلك. كانت أمَّ الكبائر ، وأمَّ الخبائث ، أوجب فيها الدينُ ثمانين جلدةً زجرًا وردعًا ، وحفظًا للعقول والأَموال ، والأُخلاقِ والأَعراضِ ووقايةً. وصونًا « ضربَ رسولُ الله في الخمر بالجريد والنعالِ ، وجلدَ أبو بكر أربعين ، ، يقولون ليس في الدين ذكر للكنياك والوسكي والشمبانياء. ودينُنا يضعُ الأُصولَ لتشملَ الفروعَ ، ويضعُ القواعدَ العامةَ، ويحرمُ الشيءَ لعلة الضرر ، والرسولُ عَلَيْكُ يقول: ﴿ كُلُّ مُسْكُمِ خَمرٌ وكلُّ خمر حرامٌ؛ ومن شربَ الخمرَ في الدُّنيا وماتَ وهو يُدمِنها لمْ يَشْرَبُها في. الآخِرةُ ،، تمكنت الخمرُ من نفوس العرب قبل الإسلام ، لا يخلومها بيتٌ ولا يتركها إنسانٌ حتى أتقن النساءُ صُنعها . وتمدحَ الرجالُ عها في أشعارهم وكانت لهم فيها منافع ، يتجرون بها ويربحون منها ، فكان من حصافة الإسلام أن تدرجَ في تحرِيمها وترقى في منعها ، فنزل. أولا قول الله تعالى: ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمِيْسِ قُلُ فَيَهُمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ ومَنافعُ للناسِ وإنمهُما أكبرُ مِنْ نَفعِهما ﴾ (١) فتركها قوم الإثمها الكبير، وشربها آخرون لنفعها الحقير ، ولما صلى بعضُهم وهو سكران فَهَذَى وخَلَط نزل قول الله : ﴿ يَا أَمِّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٩ .

حتَّى تعلموا مَا تَقُولُونَ ﴾(١) ولتقاربِ أوقاتِ الصلاة ، ما كانوا يشربون إلا بعد العشاء ، لبعدها عن الفجر ، فلما قُلَّ شربُها ، وأعرض الكثيرُ عنها ، وتمثى الإمادُ فى القلوب ينيرُها ويَهدمها .

قال عمر رضى الله عنه ، اللهم أنزل لنا فى الخمر بيانا شافيًا ، فنزل التحريمُ الباتُ القاطعُ بقوله ﴿ يَا أَيّا اللَّيْنَ آمَنُوا إِنَا الخمرُ والمُنسِلُنِ فاجتنبوه لعلكم والمُنسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجسٌ مِنْ عَملِ الشّيطانِ فاجتنبوه لعلكم تُمُلِحُون ، إِنَا يُرِيدُ الشّيطانُ أَنْ يوقِعَ بينكمُ العَدَاوةَ والبّغضاء فى الخمرِ والمُنسِرُ ويصُدَّكمُ مَنْ وَكَرِ اللهِ وعنِ الصلاةِ فهل أنتم منْتهون ﴾ (٧) .

ثم أقيم الحدُّ على كل شارب فانعدم شربُها أو كاد ، حتى إذا أهملت الحدودُ الشرعية (٣) . وضَعَّف وازعُ الدين ، واختلط المسلمون بالإفرنج ، يقلمونهم في السوء ، ويتشبهون بهم في الشر ، صارت الخمرُ تُشْرِبُ بلا خوف ولا حياء .

فاتقوا الله فى دينكم ، وعقولكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وساعلوا الحكومة بالإعراض عن الخمور تهدوا .

قال ﷺ ولا ينزني الزاني حين يزني وهوَ مؤمِنُ ولا يَشْرِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ حينَ يشرِبُها وهوَ مؤمِنُ و .

<sup>(</sup>۱) النساء ٣٤ (٢) المائدة ، ٩١ (١)

 <sup>(</sup>٣) الحطية ألتيت في مصر بعد تعليق القوانين الفرنسية لا الشرعية وهذا حال معظم
 [ الدول الإسلامية ...

# أخلِصُوا العمل لله ، وأُخسِنُوا إلى من أمر الله بالإحسان إليهم

قال الله تعالى من سورة النساء:

﴿ واعبدُوا اللهَ ولا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا وبالواليَّدَيْن إِحسانًا وَبِدَى القُرْبَى واليتَاكَى والمساكين والجارِ ذى القُربِ والجارِ الجُنْبِ والصَّاحِبِ بالجنْب وابْنِ السبيلِ ومَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِن اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (1) .

### أيها المؤمنون :

أجمع أهلُ العلم على أنَّ هذه الآية الكريمة من المحكم المتَّفقِ عليه، وبدأها سُبحانه بالأمرِ بالعبادةِ له والنَّهَى عن الإشراكِ به ، والعبادةُ عبارةٌ عن توحيدهِ وإلزام النفس شرائع دينِه ، وأصلُها : الخضوعُ والتذلُّل ومن معانيها الطاعةُ ، ولن تُؤتِى العبادةُ ثِمَارَها ، ولن يتحقق المقصودُ منها للعابد إلا إذا كانت الأعمالُ فيها خالصة لله تعالى ، صافية من شوائب الشرك ، .

قال تُعَالى : ﴿ أَلَا للهِ اللَّهِنُ الخَالِصُ ﴾ . (٢) .

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيعْبِدُوا اللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ اللَّدِينَ ﴾ (٣) . فما كان من صلاة أو صيام أو صدقة أو نذر أو خوف أو رجاء أو توكُّل أو استغاثة واستعانة ودعاء ما كان من ذلك ونحوه فهو لله وحده ، وكلُّ عَمَل منها يَتوجَّهُ بِهُ صاحبُهُ لغير اللهِ ، فعملُه باطلٌ لما فيه من الشرك، وما

(٢) الزمر: ٣.

<sup>(</sup>١) النــاء: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) البينة : ه .

كان تقديمُ أَهلِ الجاهليةِ القرابينَ للأَصنامِ إلا لاعتقادِهم أَنها تقربهُم إلى اللهِ زُلْقَى مع إِيمانِهم بوجودِ اللهِ ، وبأَنه الخالقُ الرازقُ المنعمُ ، وما أخرجهم هذا الاعتقاد من دائرة الشرك والمشركين لتقديمهم العبادةَ والخضوعُ والتذللَ والخوفَ والرجاء لغيراللهِ تعالى.

والعملُ الذي يُخالطُه رياءٌ ويرجو به صاحبُه السمعةَ وحُسْن الصَّيت لا يكونُ خالصًا لله .

وقدجاء فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَمِلِكُ قَال : « قال اللهُ تباركُ وتعالى : أنا أغنى الشُّركاء عن الشَّركِ مَنْ عَمَلُ الشُّركِ مَنْ عَمَلُ الشَّركِ مَنْ عَمَلًا أَشُوكَ عَمْ الشَّركِ مَنْ عَمَلًا أَشُوكَ عَلَى السَّركِ عَمَلًا أَشُوكَ عَمْ اللَّمَ اللهِ عَمْنَ عَمَلًا أَشُوكَ عَمِه عَمَا عَمَل تَعْمَلُ عَمْلُ اللهِ عَمْنَ عَمْل عَمْل عَمْل عَمْل اللهِ عَمْل عَمْل

وجاء فى سنن ابنِ ماجه عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى وكان من الصحابة قال ، قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا جَمَّع اللهُ الأُولِينَ وَالنَّحُوينَ يَوْم القيامة ليوم لا ربيبَ فِيه نَادَى مناد : مَنْ كان أَشُوكَ فَى عملٍ عَمِلَه للهِ أَحدًا فَلْيَطْلُبُ ثُوابَهُ مَن عند عَيْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَنْيُ اللهُ عَنْ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَنْيُ اللهُ عَنْ اللهِ فَإِنَّ اللهَ أَنْيُ اللهُ كَا ، .

والرياءُ على هذا النحوِ مُبطلٌ للأَعمال مُضيِّعٌ لشمرتها ، فينبغى للمؤمن أن يراقب نفسه ، وأن يستعينَ باللهِ عليها ، وأن يجعلَ نيتَهُ خالصةً لِمن بِيَادِ الأَمْرُ ، وأن يطلبَ بعمله الدَّارُ الآخرة .

نسأَلُ اللهَ أن يرزقنَا الإِخلاصَ فى السرَّ والهَلَن ، وأَن يَحْفَظَنا من ِ الشَّرك ومزالقِه .

### عباد الله :

ثم أمر اللهُ عزَّ وجل فى الآية الكريمة بِالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادتِه وحُده ، وعدم ِ الإشراكِ به سبحانه وتعالى ، والإحسانُ إلى الوالدين وبرُّهما مِنْ أَعْظَمَ التَّرباتِ إلى اللهِ عز وجل ، وعقوقُ الوالِلدَين والإساءَةُ إليهما ، وإهمالُ شأَنِهما من أعظم ِ ما يَجُلِبُ غضبَ اللهِ على فاعله .

قال العلماءُ ؛ فأَحقُّ الناسِ بعد الخالقِ النَّانِ بالشكر والإحسانِ والتزامِ البِرِّ والطاعةِ والإذعان، مَنْ قَرَنَ اللهُ الإحسانَ إليهما بعبادتِه، سبحانه وَقَرَنَ بطَاعتِهِ وشُكُرو الشُّكُرَ لَهُمّا ، وهما الوالدان.

يقولُ سبحانه وتعالى : ﴿ أَنِ أَشْكُو ۚ لِى وَلِوَالِدَيْكَ ﴾(١) .

وعن ابن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ ﴿ وَضَا الرِّبُّ فَى رَضًا الوالدين ﴾ .

وبهد الأمر ببرِّ الوالدين والإحسانِ إليهما بالقولِ والممل أمر سبحانه بالإحسانِ إلى ذوى القُربي فهم أولى الناس بالبرَّ والمودَّقِ والصلةِ لأَنَّهم الأَهلُ، ومنهم تتكونُ أُسرةُ الإنسانِ فإذا ما كانت الأُسرةُ متساعدةً متعاونةً صالحةً كانت الأُمةُ قويةً صالحةً ، وأرحامُ الإنسانِ كالإخوةِ والأَخواتِ والأَخواتِ والأَخوات والأَخوات والنَّخوات والنَّخوات والنَّخوات الناسِ بالصدقاتِ إذا كانُوا فقراء، وقد أمر النبي في السلم أن ببدأ بنفسِه ثم بِمَن يَمُول كأبنائه ووالديه وزوجه ثم بالأقربِ فالأقربِ بنفسِه ثم بِمَن يَمُول كأبنائه ووالديه وزوجه ثم بالأقربِ فالأقربِ والإحسانُ إليهم من القرباتِ إلى اللهِ عز وجل ومن أسبابِ البركةِ في العُمْرِ والمالِ .

كما أمر اللهُ عز وجل فى الآية الكريمةِ بالإحسانِ إلى اليتامى والرَّفْقِ بهم ورعاية أَحْوالِهم، ومن الرفقِ بهم تعليمُهم وتوجيهُهم الوجهة الصالحة

<sup>(</sup>١) لقمان ١٤.

وتثميرُ أَموالِهِم والقيامُ على كلِّ أُمورِهم بما يعودُ عليهم بالنفع فى دينِهم ودُنياهم .

وينبغى للمؤمن القادرِ أن يَرعى البتاى والفقراء وَيَالَسَمَادةِ المجتمع الذى لا يَضِيعُ فيه البتاى ، لأنهم يجدونَ القاوبَ الحانيةَ ، والنفوسَ الشاكرة والرعاية الواجبة .

أَمْرِ اللهُ بالإحسانِ إلى المساكينِ وَهُم أَهلُ المسْكَنةِ والضعفِ من الفقراء الذين لا يَجِلُونَ غِنِّى يُغْنيهم وقد لا يَقْطِنُ إليهم الناسُ لعدم تَمَرُّضِهم للسُّوَّالِ ، فينيغي للمؤمنِ القادرِ أَن يبحثَ عن هؤلاء وَيُقَدِّمُ إليهم من زكاتِهِ وَصَلَعَتُه ، وأَن يحقُّنَ لهم المجتمعُ حَدَّ الكفايةِ التي تليَّنُ بالمؤمنِ بحسب ظروفِ زمانِه ومكانهِ ومُستوى المعيشةِ في بلده .

وبَعد الأَمْرِ بِالإحسانِ إلى الوالدين وفوى القُربي والبتاى والمساكين ، أمر اللهُ عز وجل بالإحسانِ إلى الجارِ أى بحفظه والقيام بحقه، ومن حقه إكرامُه وكفُّ الأَذى عنه والسؤالُ عنه إذا غاب ، وزيارتُه إذا مَرض، وإقراضُه إذا استق ضَك وتقديمُ العون له عند الحاجة ، وإعانتُه إذا استغاث ، والتودُّدُ إليه بالهدايا خصوصًا لأقربِ الجيران بابًا لقول النبي من الحال الله إن لى جارين فإلى أمهما أُهْدِى ؟ قال : « إلى أَقْرَبهما يُمْكُ بابا ، . . .

وقد قال النبي وَلَيْكُ لِهَائشةَ عند تفريق لحم الأضحية : و ابدئي بجارِنا البهوديُّ ، ذلك أن وصاةَ الإسلام بإكرام الجارِ عامة تتناولُ المسلمَ وغيرَ المسلم ، وقد شَمِل الأَمْرُ بالإحسانِ إلى الجارِ الجارَ القريبَ والبعيدَ والذي له رحمُ ، والغريبَ والمسلمَ والكافرَ .

﴿ وِالْجَارِ ذِي القُرْبِي وَالْجَارِ الْجَنْبِ ﴾ .

أَمَّا الصاحبُ بالجَنْبِ : فهو الرفيق في السفرِ ، وقال بعضُ الصحابة إنه الزوجةُ وقال ابنُ جُريج : هو الذي يصحبك ويلزمُكُ رجَاء نَفْهِك ، وهؤلاء جميعًا مِمَّنْ يَنْبَخِي لِلْمؤمنِ الإحسانُ إليهم والآيةُ تَعَمَّم . والله أَعله .

ثم أَمر اللهُ عَزَّ وجلَّ بالإحسانِ إلى ﴿ ابنِ السبيلِ ﴾ قيل : هو الضيفُ ينزلُ بك ، وهو أَيضًا المسافرُ الذي يجتازُ بك مارًا ، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وهدايتُه وإرشادُه .

## أيها المؤمنون :

وأمر الله عن وجل فى الآية بالإحسان إلى من يكون تحت يد المؤمن وفى خدمته ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَعَانُكُم ﴾ والإحسان إليهم إنما يكون بالرفق بهم والتواضع لهم ، وإكرامهم . . وقد جاء فى الصحيح عن النبي عليه أنه قال : ه إخوانُكم حَوْلُكم ، مَلْكَكُم الله رقابُهُم ، فَأَطُومُوهم ممّا تَلْبَسُون ولا تَكَلَّقُوهم من العمل ما لا يُطِيقُون ، فإن كَلَّفْتُموهُم فأعِينُوهم ، فطُولى لِمِنْ تَواضَعٌ لِمَنْ تتحت يده من إخوانِه وأخمّن مُعَامَلَتُهُ ، وكَلَّفَهُ من العمل ما يُطِيقُه .

وقد ذمَّ اللهُ عزَّ وجل كلَّ ذى صفة تحملُ صاحبَها على الأَنفة من الفقراء والجيرانِ والخَفَمَ وغيرِهم مِمَّن أَمر اللهُ بالإحسان إليهم والتواشُح لهم، فقال فى ختام الآية :

﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ فَنَفَى سُبحانه محبَّته وَرِضَاه عَمَّن يكونُ من صفته الكِبْرُ والبَّلَاخُ والتطاوُلُ على الناس والتكبُّر عليهم .

عن أبى بكرة نُفيع بن الحارث رضى الله عنه قال ، قال رسول الله وَ الله عنه الله عنه الله عنه الله و أكبر ألك ، إ لا أَنْ أَنْ يُنْكُم بأَكْم بأَكْم بأَكْم بأكبر الله ، و كان مُتَكِمًا فجلس فقال : الإشراك بالله ، و حقوقُ الوالمدين ، و كان مُتَكِمًا فجلس فقال : ألا وول الله المنه الله المنه سكت .

نسأَلُ اللهُ أَن يَرْزُقنَا محاسنَ الأَخلاقِ ، واتَّقُوا اللهُ \_ عبادَ الله \_ وَوَحَّلُوه سبحانه وأَحْسِنُوا إلى مَنْ أَمر بالإِحسان إليهم ، تفوزوا برضوان الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

# العِسْنُمُ الخَاكِسُ

47 ــ عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

27 ـــ فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم

« طلع الليلة فجـــر أحمد »

٤٤ ــ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم .

دع ۔ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .

# عموم رسالة النبي بي الم

### أما بعد:

فعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رُسول الله ﷺ أنه قال ؛ « والَّذِى نفسُ محمدِ بيدِه ، لا يسمعُ بي أَحَدٌ من هذه الأُمّة بهوديَّ ولا نصرانٌ ثم بموت ولم يؤمنْ بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان منْ أصحابِ النّا. . . »

### أيها المؤمنون :

من الأَيمان التي كان النبي ﷺ يُكثر الحَلِفَ بها ويواظبُ عليها « والذى نفسُ محمد ببده ۽ لأنه بدلُّ على زيادة تعظيم المحلوف به ، فقد وصفه بأنَّ ذاتَهُ في يده ، وفي قبضته وتحت تصرف قدرته ، وأن المخلوق لا حول له ولا طول ، وذلك منتهى الخضوع أمام عَظمَةِ الخالق وجبروته .

وإنما أقسم عليه التأكيد الخبر ، ليتمكن الحُكُمُ فى النفس أشد تَمكُن والمخلوف عليه قوله عليه قده « لا يَسْمَعُ بى أحد من هذه الأُمة بهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت بما إلا كان من أصحاب النار ».

وإنما خصّ فى الحديث اليهوديّ والنصرانيّ، وإن كان الحكم عامًّا يتناولُ غيرَهما، لأن اليهودَ والنصارى لهم كتابٌ ساويٌّ فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا ساويًّا فغيرُهم مِمَّنٌ لا كتابَ لهم أولى.

والمرادُ بالأُمةِ في الحديث الشريف الإنسُ والجنُّ ، فكلُّ مَنْ علم بمُعِيْدٍ ﷺ سواء كان موجودًا في زمنِه أُو وُجِدٌ بعده إلى يوم القيامة

وإنما كانت شريعةُ خاتم الأنبياء ناسخة لباقى الشرائع لصلاحيتها لكلَّ زمان ومكانٍ ولتأييدها بمعجزة باقية مستمرة إلى أن تُؤذِنَ الدنيا بالزوال وهى معجزةُ القرآن الكريم .

## أيها الناس :

إن الرسول الحبيب على مبعوث إلى النقلين باتفاق المسلمين ، وقد استمعت الجنّ القرآن وولّوا إلى قومهم مُنذرين وكان من خبر ذلك أن النبي الله على الصبح بأصحابه بوادى نَخْلة وهو موضع على ليلتين من مكة ، مرّ بهم أولئك النفرُ من الجن ، وسمعوا رسول الله على يقرأ القرآن فاستمعوا إليه مصغين متدبرين فآمنو به ، ورجعوا إلى قومهم منذرين .

وأخبر الله عز وجل نبيّة بذلك فى القرآن بقوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلِيْكَ نَفَرًا مِن الجنّ يستمهون القُرآن فلمّا حَضَرُوه قالوا أَنْصِدُوا فلما قُضِيَ وَلُوا إِلَى قَوْمِهِم مَّنْلِرِين ، قالوا : يا قوْمَنا إِنَّا سَمِثْنَا كِتَابًا أُذْنِل مِنْ بَعْدِ مُومَى مصلّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْه يَهْدِى إِلَى الحقّ وإِلَى طريق مُسْتَقِيم ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا داعى الله وآمِنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُم مِّن فَدُوكِمُ مُنْ عَدَابٍ أَلِيم ، وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ فَلَيْسَ بِمُعْجِرْ فِي اللهِ وَيُخْرِثُ كُم مِّن عَدَابٍ أَلِيم ، وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهُ أَوْلَيَاءً أُولِئِكَ فِي صَلَالًم مُّينِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٢٩ ــ ٣٢ .

وفى الآيات يحضُّ النفرُ الذين أسلموا من الجن قومهم على الإيمان بالقرآن كما آمنوا بالتوارة التي أُنزلت على موسى من قبل ، وأنهم إن لم يُؤمنُوا ويُعجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ محمدًا ﷺ لا يَعْجَز ربَّهم عن أَخْلِهم بالنَّكَالِ والعَذَاب وليس لهم من دُونه من نُصَراء يدفعونَ عنهم عذابه .

وأَنْوَلَ اللهُ عَز وجل على نبيّه ﷺ ينخبره بأمر هؤلام النفرِ من المجن ، لأنه لم يكن عَالِمًا بهم ولا شاعرًا بمكانهم. . . أنزل عليه قوله تعالى :

( قُلْ أُوحِي إِلَى النَّه اسْتَمَع نَفَرٌ مِّنَ الحِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا فُرَانًا عَجَبًا . يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنا بِهِ وَلَنْ تُشْرِكَ بِرِبَّنَا أَخَدًا . وأنه تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَكَا ﴾ (١) .

وقد أُوحى الله عز وجل إلى أنبيائه بصفة النبيِّ محمد ﷺ وبصفة زمانه اللدى يُبعث فيه وأُوجب عليهم وعلى أتباعهم الإيمانُ به واتّباعَه ﷺ إذا هم أمركوه :

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَدَ اللهُ مِيشَاقَ النَّبِيِّينِ لَمَا آتَبِتُكُمْ مِنْ كِتَلبِ وَحِكْمة ثُمَّ جَاءَكُم رسولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَمَكُمْ لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال ٱلْفُرْزُمُ وَأَخَلْتُم عَلَىٰ ذَلِكُم إِصْرِى قَالُوا أَفْرَزُنَا قال فَاشْهَلُوا وأَنَا مَمَكُمْ مِّنَ الشَّاهِلِينِ • فَمَنَ تَولَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِئِكُ هُمُّ الشَّامِيْوِنَ • (٧٧)

وعلى هذا ، فلابد من الإيمان بأن محمدًا هو رسول الله و الل

قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ كَيَائَيْهَا النَّاسُ إِنَى رَسُولُ اللهِ إليكُم جميعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ والأَرْضِ لا إِلَهُ إِلا هُوَ يُحْيِ ويُمِيتُ ، فَآمِنُوا باللهِ ورسُولِه النبيِّ الأُمِيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُ باللهِ وَكَلِمَاتِه واتَّبُوه لَعَلَّكُم تَهْتَلُون ﴾ (١) .

فهذا خطابٌ عامَّ لجميع البشر من العرب والعجم ، وجَّهه إليهم محمدُ بنُ عبد الله النبي العربي بأمر الله تعالى يُنْبِثُهم به أنه رسولُ الله عز وجل إليهم كافةً . . فهو كقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسُلُنَاكَ إِلَّا كَافَةً للناسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ . (٢) .

ورسولنا الحبيب ﷺ أَرْسَلَه ربُّه رحمةً لِلْعَالَمِين ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ ﴾ (٣) .

## أيها المؤمنون :

إن كلَّ من آمن بالحبيب المصطفى ، واتَّبع النَّور الذي جاء به وأطاعه فهو من أولياء الرحمن المهتدين .

أما من عصى الرسول محمدًا ﷺ ، وخالف ما جاء به وكفر بالحقّ الذى دعا إليه فهو من أولياء الشيطانِ المغضوبِ عليهم وهو من أهل النار وبئس المصير .

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باختصاصه ﷺ بالرسالة العامة كالله المرسالة العامة كالميث خمسًا لم يُعْطَهَنَّ : ﴿ أُعطِيتُ حَمسًا لَم يُعْطَهَنَّ أَحدُ مِن اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نُصِوْتُ بِالرُّعِبِ مَسيرةَ شهرٍ ، وجُعِلَتْ لى الأَرضُ مسجِدًا وَطَهُورًا

<sup>(</sup>۱) الأعراف ۱۰۸ (۲) سبأ ۲۸

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ١٠٧ .

فَأَيُّمَا رَجَلِ مَنْ أَمَى أَذْرَكَتُهُ الصَلاَةُ فَلَيْصَلِّ ، وأُحِلَّتْ لَى الغنائِمُ وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِى ، وأعطيتُ الشفاعةَ وكان النبيُّ يُبْعَثُ إِلَى قومِه خاصةً ، ويُعِشْتُ إِلَى الناسِ عامةً » .

فالحبيب المصطفى وَ الله أرسله ربه لجميع العالمين وجعل هداية رسالته باقية إلى يوم الدين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين.

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمُ ولكنْ رسولَ اللهِ وَخَاتَم النبيِّينِ وكان اللهُ بُكلِّ شيء عليماً ﴾(١).

فصلواتُ الله وتحياته المباركه الطيبة على خاتم النبيين ونسأَله سبحانه أن يجعله شفيعنا يوم الدين .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٠٠ .

# مولدالنبي ﷺ "طلعالليلتنجم'احمد"

### أما بعسد: فياعباد الله:

عن أبي موسى رضى الله عنه قال : سمعتُ النجاشيَّ صاحبَ الحبشةِ
رحمه اللهُ تعالى يقول : « أشهد أن محمدًا رسولُ الله ، وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام ، ولولا ما أنا فيه من المالك ، وما تحمَّلت من أدور الناس لأَنبتُه حتى أحمل نعليه » [ أخرجه أبو داود ] نعم . . لقد بشر الأنبياءُ كلهم بظهور الهادى الحبيب عليها

وفىٰ الليلة المباركة نادى رجلٌ من أَهل الكتاب قائلاً :

طلعَ الليلةَ نجمُ أحمدَ : أمَّا الليلةُ فهى ليلةُ الثانىَ عشرَ من شهر ربيع ٍ الأَول عامَ الفيل .

وأمَّا قاتلُ ١٠ العبارةِ فهو حَبْرٌ بهودئٌ ، سَوِمَد حَسَّانُ بنُ ثابت ، يَصْرُحُ بَأَعل صوتِه على حصنِ بيثربَ : يا مَعْشَرَ بهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له : ويلك ، مالك ؟ قال طلع الليلةَ نجمُ أحمد الذي به وُلِد .

وكان حسانُ رضى الله عنه وقتها غُلاما ابنَ سبع ِسنين أو ثمان ، ويعقلُ كلَّ ما سَمِعَ كما حَلَّث عن نفسه .

وكان أهلُ الكتاب يعلمون أنَّ نبيًّا من العرب قد قُرُبَ زمانُه، ويترقبون مولده، وينظرون بعثتهُ ، ولهم فى ذلك علاماتٌ عرفوها من كتبهم قال ابن إسحاق : وحلَّشى عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : فإن ومَّا دعانا إلى الإسلام مع رحمةِ الله تعالى وهُدَاه لنا ، ما كُنًّا نسمهُ من رجالِ بهود ، كنا أهلَ شرك أصحاب أوثان ، وكانوا أهلَ كتاب عندهم عِلمٌ ليس لنا ، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورٌ ، فإذا نلنا منهم بعضَ ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمانُ نبيَّ يُبعثُ الآن نقتلُكم معه قَتَلَ عاد وَإِرَم ، فكُنَّا كثيراً ما نسمعُ منهم ذلك ، فلمنا بعث رسولُ الله عَلَيْلِيَّ أَجبناه حينَ دعانا إلى الله تعالى ، وعرفنا ما كانوا يتوعلوننا به ، فلمنا وأبهم يتوعلوننا به ، فلمنا وفيهم نئلاء الآباتُ من البقرة :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ ۚ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتُفْنِحُونَ عَلَىٰ الَّلِينَ كَضَروا ، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَاشَدُّ اللهِ عَلَىٰ الكَافَرِينَ ﴾(١) .

وَحَدَّتُ سَلمةً بنُ سلامةً الأنصاريّ رضى الله عنه قال : كان لنا جارٌ يهوديٌّ ، فخرج علينا يومًا من بيته حتى وقف في جمع من الناس ، وأنا يومند مِنْ أخدَث مِنْ فيهم سنًّا ، فذكر اليهوديُّ القيامةَ والبعثَ والحسابَ والميزانُ والجنةَ والنار .

قال سلمة : فقال ذلك لقوم أهل شرك وأوثان لا يرون أن بعثًا كائنٌ بعد الموت ، فقالوا له : ويحك يا فلانٌ أو تُرَى هذا كائنًا ؟ قال : نم . فقالوا له : ويحك يا فلانٌ ، وما آيةُ ذلك ؟ قال : نبيًّ مبعوثٌ من نحوِ هذه البلاد ، وأشار بيده إلى مكة واليمن . فقالوا : ومتى نراه ؟ قال سلمة : فنظر إلى وأنا من أحدثيهم سنًا ، فقال : إنْ يَستَنْفِدْ هذا الفلامُ عُمرَه(٢) يدركهُ . قال سلمة : فوالله ما ذهب الليلُ

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٩ .

 <sup>(</sup>Y) إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه : المقصود ، إن يمثن هذا الغلام السمر الذي هو متوسط أعمار جيله وكان ما بين الستين والسبعين فإنه يرى الذي محمداً صلى الله عليه وسلم .

والنهارُ حتى بعث اللهُ محمداً رسولَ اللهِ ﷺ ، واليهوديُّ حيُّ بينَ أظهرنا فآمنًا به وكفر به بغيًّا وَصَدًاً .

ولما حاصر الرسولُ مِتَطِيَّتُهِ بنى قريظةَ ــ مُنْصَرَفه من غزوة الخندق ــ قال جماعةٌ من شباهم : يابنى قريظةَ والله إنه للنبَّيُّ الذى كان عَهِد إليكم فيه ابنُ الهيِّبَان . فقالوا : ليس به . قالوا : بلى والله ، إنه لهو بصفته ، فنزلوا ، وأسلموا ، وأحرزوا دماهم وأموالهُم وأمالهُم وأمالهُمالهُم وأمالهُم وأماله

وابنُ الهَبِّبانِ هذا عالمٌ صالحٌ من بهودِ الشام ، قَدِمَ على المدينةِ المنورة قُبيل الإسلام بسنين ، ثمَّ لما حَضَرَتُه الوفاة قال :

و يا معشر بهود ، ما ترونه أخرجنى من أرضِ الخمرِ والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال الراوى وهو من بهود المدينة : قلنا إنك أعلم . قال : فإنى قد قدمت هذه البلدة أنتظرُ خروج نبي قد قرُب زمانه ، وهذه البلدة مُهَاجَرُه ، فكنتُ أرجو أن يُبتَّث فأتبته ، وقد أظلكُم زمانه ، فلا تُسبَقُن إليه يا معشر بهود ، ، ثم ذكر لهم شيئًا من علامات نموّته على الله .

### أيها المؤمنون :

ولد رسول الله وتعلق بين قوم هم أهلُ شرك وأصحابُ أوثان شاع فيهم الجهلُ ووقعوا أسرى الأوهام والأباطيل ، وكانوا قبائل متفرّقة لا تجمعُهم صلة ينينة ولا مصلحة اقتصادية ، ولا تضمّهم رابطة سياسية فكانوا يعيشون في حيرة وعمى ، وكانت الحروبُ تَتَّقِدُ نيرانُها بين قبائل الجزيرة عشرات من السنين من جراء سباق حصان ، أو خيانة في رهان ، أو نحو ذلك من الأسباب التافهة .

ولم يكن حال الناس خارج الجزيرة العربية أحسنَ مما كانت عليه حالُ العرب، فقد انتشرت المساويُّ والمفاسدُ في كلُّ مكان، وعمَّ الجهلُ ونشِبَت العداواتُ ، وتوارت الفضائلُ ، وغرِقَ الناسُ فى بحارِ الضَّلَالِ ، وصاروا أَسرى الأَهواءِ حتى ضجَّت الأَرْضُ مِمَّا ننوءُ به من شرَّ وبغْى وهمجية وَعُدُوان .

حينقد لَطَفَ الله بعبادِه فكان مولد ألهادى الحبيب عليه إلياناً عبلادِ نورِ جليد ، الناسُ كانوا إليه فى لَهَف شديد ، كان مولده بشيرًا ببَعْثِ النخي النفي الخير الذي طال ترقّبه ، إذ عولده قربُ أوانُ إرسالِ خاتم النبيين والمرسلين ، لينقذ الناسَ من الضلال الذي خيمٌ على العقولِ والنفوس . ذلك أن رسالته عليه هى الرسالة الساوية الخاتمة ، فلا رسول بعده ولا نبي ، كما أن رسالته عامة للإنس من كلَّ جنسِ ولسان ، وللجنِّ ، ورسالته عليه النامة أذ تضمّنت غيرى الدنيا والآخرة .

إن الله تعالى بشرجميع النبيين بظهوره ﷺ وأُخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويتبعوه إن هم أدركره قال تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيشَاقُ النَّبِينِ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتابِ وحكمة ثُمَّ جاء كُم رسُولُ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُم لَنُومِنَنَّ به ولَنَتُصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفُرْرَتُمْ وأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلكُم إِصْرِى قَالُوا أَفْرَرُنا قال فاشْهَدوا وأنا مَعكُم من الشاهدين﴾(۱) .

روى أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا له : « يا رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قالوا له : « يا رسولَ اللهِ : أخيرُونَا عن نفسِك ؟ قال : « نعم أنا دعوةً أبى إبراهيم ، وبتُشرى أخى عيسى ، ورأتُ أُلَّى حين حملت بِي أنه خرجَ منها نورُ أضاء لها قصورَ الشام » .

وتأُّويلُ هذا النور ما فتح اللهُ على المسلمين من تلك البلاد ،

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۸۱ : وإصرى أي عهدي .

وانتشار الإسلام فى الشام وفى غيرِها من أقطارِ الأَرضِ ، فقد استضاءت تلك البلادُ وغيرُها بنور رسالتِه ﷺ .

### أمها المسلمون :

لقد شب رسولُ الله و في في بيئة جاهلية ولكن الله عز وجل كلاً معنايته وحفظه من دَنَسِها ، لِمَا يُرِيدُ كلاً معنايته وحفظه من أقدار الجاهلية وطهره من دَنَسِها ، لِمَا يُرِيدُ به من كرامته ورسالته ، حتى بلغ أن كان رجلا ، فكان و في واحسنهم حواراً ، قومه مروءة ، وأحسنهم خُلقًا ، وأكرمَهُم حَسبًا ، وأحسنهم حواراً ، وأعظمهُم جُدمًا ، وأصنعَهم حريفًا ، وأعظمهُم أمانة وأبعتهم عن المُخش والأخلاق التي تُلتئس الرجال ، تنزهًا وتكرمًا ، كما كان وسلم المنه بين قومه إلّا الصادق الأمين ، لِما أمّ الناس أدبًا حتى ما كان اسمه بين قومه إلّا الصادق الأمين ، لِما جَمَعَ الله فيه من الأمور الصالحة ، والأخلاق العالية الفاضلة .

إن الحبيب الهادى والله الله على فترة من الرسل . . فترة ضلّ فيها الناس ، وفقدوا رشادَهم ، وهاموا فى أودية الأباطيل ، فاصطفاه ربّه واختاره من بين خلقه ليُبَلِّغُهُم آخر كتبه ، ويَهديَهم بآخر شرائهه ، فكانَ عَلَيْهُ النورَ للضالين الحيارى ، بَصْرَهُم سبيلَ النجاةِ وطريقَ الحقّ والفلاح ، وكان الرحمة المهداة للعالمين الذين قست عليهم الحياة ، أنقذهم الله به فعرفوا ربّهم وعبدوه ، وعرفوا الخير وأحبّوه ، وآمنُوا بالحقّ ونصروه ، وقدّوا العدل وومنوا مناره ، وأدركوا قيمة العلم ووبَدُوا صوحة ، وعاشوا على الحبّ والإخاء والسلام .

صلاةُ الله ورحمتُه وبركاته على رسول الحبِّ والحقِّ والخيرِ والهدى . أخرج البخارى بسنله ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : أن هذه الآية التى فى القرآن : ﴿ كِالَّيْهَا النَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾. قال في التوراة : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وحِرْزًا للأُمْتِينَ ، أنت عبدى ورسولى ، سسَّيْتُكَ المتوكُّلُ ، ليس بِفَظُّ ولا عليظ ، ولا سخَّابِ بالأَسواق ، ولا ينفعُ السيَّقة بالسيَّقة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يَقْبِضَه الله حتى يقيم به الملَّة العوجاء ، بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح به أعبنًا عُميًا ، وآذانًا صمًّا وقلوبًا عُلْفًا » .

فاتقوا الله عباد الله ، وسلوه العقر والعافية فى الدنيا والآخرة ، وتوبوا إليه لعله يرحمكم

# الصلاة على النبي وسي

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيّ َيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تسْلِيمًا ﴾ (١) .

### أيها المؤمنون :

صلاة الله على نبيه : ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين ، ورحمته به وفضله عليه .

وصلاة الملائكة عليه : دعاؤهم واستغفارهم له .

ومعنى قولنا : اللهم صل على محمد : عظم \_ يارب \_ محمداً . والمرادُ تعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ، وفى الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه فى أُمته وإبداء فضيلته بالمقام المحسود .

والله عز وجل شرّف نبيه محمدا وَ الله والله من وأعلى منزلته ، فهو سيد وألد آدم ، وخاتم النبيين ، وإمام المتقين ، وهو أفضل أولى العزم من الرسل ، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا ، وهو صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآنيرون ، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب الحوض المورود ، وشفيع المخلائق يوم القيامة ، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذى يعثه ربه بأفضل كتبه ، وشرع له أفضل شرائع دينه ، وجعل أمته عن الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم ، وهو القائل : « أنا أول من تنشق عنه الأرض ، فأكّش ألمالة من حُلل الجَنَّة ، ثم الحَوْم عن يمين العرش فليس أحدً

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٩٥

من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى ، وقال : ١ آتى بابَ الجنةِ فأستفتحُ ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : أنا محمد . فيقول : بك أُمِرْتُ أَلا أَفتحَ لأَحِد قبلك ، .

والآية الكريمة السابقة شرَّف الله بها رسولَه محمداً عَلَيْلِينَ حياته وموته ، وذكر منزلته عنده في الملإ الأعلى بأنه سبحانه يُثنى عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثمّ أمر الله تعالى أهل الأرض بالصلاة والتسليم عليه ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالكيمين العُلوى والسُفْل جميعاً .

## أيها المؤمنون :

فى الآية الكريمة يأم الله عباده المؤمنين بالصلاة والتسليم على نبيه محمد على الله : ( يأيًا الَّهِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسَلَّمُ الله وعن كعب بن عجرة أن الصحابة سألوه على : قد عَلِمْنا كيف نُسلَّمُ عَليك . فكيف تُصلَّ عليك ؟ قال : وقولوا : اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » .

والصلاة على النبي و في فرض على المكلّف فى اللهمر مرة ، وهى فى كل حين من السَّنزِ التي لا يصح تركها ، ولا يُتْقِلُها إلَّا مَن لا خير فيه ، وقد جاء فى الحديث أن جبريل قال له : 8 إنَّهُ مَن ذُكرت عنده فلم يصلًّ عليك فأبعده الله وأسحَقه » . ومن حق الرسول الحبيب والله علينا أن نطيعه ، وأن نأخذ عنه ونقتدى به ، وأن نوقر، ونكثر من الصلاق عليه ، وقد نبَّة العلماء إلى أنه لا يفوت المسلم الهيلاة عليه فى كل

مجلس مرة على الأقل ، وقد أخبرنا الحبيب المصطنى و الله أن القرم إذا جلس مدة على الأقل ، وقد أخبرنا الحبيب المصطنى و الله المجلس يكون حسرة عليهم يوم القيامة ، ومن ذلك قوله و الله الله على عجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ، ولم يصلوا على نبيهم إلّا كان عليهم تررة فإن شاء علم » .

وإذا أراد المسلم الدعاء نُدب له أن يصلى على النبى فى أول الدعاء وآخره ، وقد جاء عن على أرضى الله عنه قوله : « كلُّ دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وَ الله » . وقد جاء عن عمر مثله : « أن الدعاء موقوف بين الدياء والأرض لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك

قال الحبيب الهادى وَ الله : ( من ذُكرت عنده فلم يصل على فلمخل النار ، فأبعده الله ». وفي حديث : ( البخيل مَنْ ذُكرت عنده ثمّ لم يصلً على ». وفي رواية : ( بحسب امرئ من الشر أن أذْكر عنده فلا يصلي على ». وفي هذا وردت الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة عليه وَ كله كلما جرى ذِكره ، وهو مذهب طائفة من العلماء ، وقد جاء من حديث له وَ الله قوله : ( إن الله تعالى و كل بي مَلكين فلا أذكر عند مسلم فيصلى على إلا قال ذلك الملكان عَفْر الله لك ، وقال الله تعالى جوابًا لِلدَينك الملكين : آمين . ولا أذكر عند مسلم فلا يصلى على إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك ، وقال الله تعالى وملائكته لنينك إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك ، وقال الله تعالى وملائكته لنينك الملكين : آمين » .

وهذا يدل على عِظَم إساءةٍ مَنْ لا يصلى على الحبيب المصطفى وَيَجَالِكُمْ وخصوصاً إذا جرى ذكره أمامه ، وعلى عِظَم فضل وثواب الصلاة عليه ، ومما يؤكد عِظَم فضُل الصلاة على الحبيب الهادى ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه أنه مُطْلِقَةً قال : ﴿ أُولَىٰ الناسِ فِي يومَ القِيامة أَكثرُهم صلاةً على ﴾ . ويقول عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ﴿ مَنْ صَلَّىٰ على النَّـىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ واحدةً صلى اللهُ عليه وملائكتُه سبعين صلاة ﴾ .

ومعنى هذا أن المصلى على الرسول محمد وَ الله تعلق تَفيض عليه الرحماتُ من الله عز وجل ما دام مُشتغلا بهذه الصلاة ، ثم إن الملائكة تصلى على من هذه على النبي وَ الله فتدعو له بصالح الدعوات ، ورفيع الدرجات ، وغفران اللنب ، وسنر العبب ، وتغريج الكرب ، كما تلعو له أن يلحق به في جنات الفردوس في درجته الصالح من آباته وأزواجه وأبنائه وأحفاده كما جاء في قوله تعالى : ﴿ اللَّينِ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حُولُهُ يُسِبّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبّنا وَمِيعَتَ كُلُّ شَيْءٍ رَجْهَةً وَعِلْمًا فَافْهِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتّبُعُوا سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَنَابِ الجَرِيزِ الحَكم عَنْ اللَّي وَعَلَيْهُم وَمَنْ صَلَحَ عَنَابَ الجَرِيزِ الحَكم عَنْ اللَّي وَعَلَيْمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَومُ وَأَوْلَاجِهِم وَأَزْوَاجِهِم وَزُرِيَّاتِهِم إِنْكَ أَنْتَ العَزِيزِ الحَكم عَنار الحَديثِ الحَديثِ العَمْ المَنْ المَنْ الْعَنْ المَنْ المَنْ العَنْ الْعَنْ الْعَنْ النَّمَ المَنْ العَنْ الْعَنْ الْعَرْدِيقِ الْعَنْ الْعَرْوا الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَلَيْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ اللَّهِ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَالَمُ الْعَنْ الْعُو

وثما ينبغى أن يلتفت إليه المسلم الصلاة على النبي وَ الله على النباء الصلاة ، فعن عبد الله بن عمرو قال : إنه سمع رسول الله وَ الله على قول : ه إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا على فإنه من صلًا على صلاة .. أى واحدة ـ صلى الله بها عليه عشراً ، ثم سَلُوا في الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سلًا لى الوسيلة علّت عليه الشفاعة » .

وفى مسَّد الإمام أحمد التنبيه إلى الصلاة على النبيِّ ﷺ عند دخول المسجدِ والخروج منه ، وروى فى ذلك حديثا عن فاطمةً رضى الله عنها قالت : « كانَّ رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخلَ المسجدَّ صلَّى على

<sup>(</sup>۱) غافر ۷ ــ ۸ .

محمد وسلَّم وقال : اللهم اغْفِرْ لى ذُنوبى وافتَعْ لى أبواب رحمتك . وإذا خرج من المسجد صلَّى على محمد وسلَّم وقال : اللهم اغفِرْ لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك » . وفي النشهد الأخير من الصلاة يُسَن أن نصلى على النبي والحين وجمهور العلماء على أن الصلاة عليه في النشهد الأخير سنَّة مستحبة ما عدا الشافعي فله قولٌ بوجومها، وأُوجَبَ على تاركها في الصلاة الإعادة . وهذا رأى انفرد به الشافعي رضى الله عنه ، وبه قال إسحاق بنُ ركموَيه إذا تَعمَّد المصلى تركها دُونَ نِسيان .

ومعلوم أننا فى صلاة الجنازة نصل على النبيّ ﷺ بعد التكبيرة الثانية ، ومما تجدر الإشارة إليه أنه يستحبُّ الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة وليلة الجمعة .

قال ﷺ : « من أفضلِ أَيامكم يومُ الجمعةِ فيه خُلق آدم ، وفيه قُبض ، وفيه النَّفْخَة ، وفيه الصعَّقة ، فأكثرُرُوا علىَّ من الصلاةِ فيه ، فإن صلاتكم معروضةً علىَّ » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : « لا تجعلوا بيوتكم قُبوراً ، ولا تجعلوا قَبرى عِيداً ، وصلُّوا علَّ فإنَّ صلاتكم تبلغنى حيثًا كنتم » .

وعن أبي سعيد الخدرى أن رسولَ الله وَ الله عَلَيْ قال : ﴿ أَيُّمَا رَجَلَ مُسلَمٍ لَمُ يَكُنُ عَدَهُ وَ اللهُ م مسلم لم يكن عنده صدقةً فليقلُ في دعاته : اللَّهُمُّ صلُّ على محمد عبدِكَ ورسولِكَ وصلُّ على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة » .

فأكثروا من الصلاة على الحبيب المصطنى وسَلُوا الله أن يجعلَه شفيعنا يوم الدين وأن يرزقنا حسنَ الاقتداء به ، واتقوا الله وتوبوا إليه لعله يرحمكم .

# هجرة النبى تشكية

قال الحقَّ تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينِ ﴾(١) .

# أيها المؤمنون :

فى هذه الآيةِ الكريمةِ يذكرُ الله فضله على نَبيّه وحبيبه محمد ﷺ ، حين كان بمكة ومكرت بهِ قريشٌ ليشكرَ نعمة اللهِ عز وجل فى نجاتِه من مكرهم . . وما أتاح الله له من حُسن العاقبة .

ذلك أن الحبيبَ الهادى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عاش فى مكة قبلَ الهجرةِ ثلاثة عشر عامًا يدعو إلى التوحيدِ وبعملُ على اقتلاع الشركِ من جُدُورِه ويُوجَّهُ النفوسَ إلى عبادةِ اللهِ وحدَه : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبَّى وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴾(٢) . ﴿ وَإِلهُكُمْ إِلهُ وَاحِدٌ لَا إِلهُ إِلاّ مُو ﴾(٣) .

ولكنَّ معظم قادةِ قريش ومَن تَبِعُهُم أَصَوَّا آذابهم عن ساع كلدةِ الحقى ، وأعلنوا جمودهم على ما كان عليه آباؤهم . . فسفَّه الحبيب الهادى ﷺ عقولهم ، وقبَّح تقليدهم الآبائهم وتحدَّث إليهم بخطاب الله عز وجل فى قوله : و وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ أُنبَّعُوا ما أَنْزِلُ اللهُ ، قَالُوا : بَلْ مَنْتُكُ بَنَّعُوا مَا أَنْزِلُ اللهُ ، قَالُوا : بَلْ مَنْتُكُ بَنَّعُوا مَا أَنْزِلُ اللهُ ، مَا أَلْفَينا عَليهِ آباءنا أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهم لَا يَعْقِلُونَ شَيْتًا وَلاَ تَهْتَلُونَ اللهُ ، وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ لَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وفى قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزُلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ

<sup>(</sup>١) الأنفال ٣٠ (٢) الجن : ٢٠ .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ١٦٣ .

الرَّسُولِ قالُوا : حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤِهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَلُون ﴾(١) .

عثل هذا الخطاب كان لسانُ الوحى يقرَّعُهم ويؤتَّبُهم فما هو إلا أن هاج هالمجهم ، فطاشت ألبابُهم ، وخرجت أحقادهم ، وراحوا يتفنَّنُون لرسولِ اللهِ عَلَيْقِ فَى طُرق الإيداء ويَعْرِضُونَ عليهِ مُغرباتِ اللهِ اللهِ يَعْفِضُونَ عليهِ مُغرباتِ اللهِ اللهُ يَكُفُ عَمَا هو بسبيله . وما دَرَوْا أَن دُنياهُم كلَّها ، ومتاعهم جميعة إنما هو دَبْرُ أذنِه عَلَيْقُ وتحت قلمه ، وأنَّ قُرَّة عينه وراحة نفسه أن يُعْلِي كلمة الحق وأن يَعْسلُ أدرانَ الإنسانيةِ ، وأن يُعْمَ دولة التوحيدِ النقَّ الخالصِ ، وأن يدعم الفضيلة وأن يؤدّى رسالته كما أمره اللهُ . لهذا أخذ عَلَيْقُ يتلقّى المحن ، ويستقبلُ الإيذاء صابراً محتسبًا ، داعياً أصحابَه إلى الصبرِ والنسليم لأمر اللهِ حتى يقضىَ اللهُ أمراً كان مفعولا .

ولنتدبر هذا الحديث الذي رواه البخاريُّ عن قيس قال : سمعتُ خبابًا يقول : أتيتُ النبيُّ ﷺ وهو متوسَّدٌ ببردة وهو في ظلِّ الكمبة، وقد لقيمناً من المُشركين شدة . فقلت : ألاّ تَدُعُو الله ؟ . فقعد وهو مُحْمَرُ الوجه . فقال عليه السلام : ﴿ قد كَانَ مَنْ كَانَ قَبِلكم لِمُشْطُ بِأَمْشَطُ الحديد ما دُون عظامِه من لحم أو عصب ما يصرفُه ذلك عن يبنه ، ويُوضَعُ المنشارُ على مَشْرِق رأسِهِ فيشَقُ باثنتين ما يَصْرفُه ذلك عن عن دِينه ، وليُتِمَنَّ الله هذا الأَمر حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت ، ما يخاف إلا الله عزَّ وجل واللئب على غنمه ولكنكم حضرموت ، ما يخاف إلا الله عزَّ وجل واللئب على غنمه ولكنكم

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠٤ .

عثل هذا الأُسلوبِ العالى كانَ الرَّسولُ ﷺ يُربِّى أَصحابَه على الصبر مع ما كان يشعرُ به من شِدَّةِ الأَلمِ لما ينزلُ بهم من الإيناء والتعنيب ونحنُ لا ننسى أَبداً قولَه لآلِ ياسروهم يُعذَّبون أَشَدَّ ما يكون التعنيبُ : و صَبْرًا آلَ ياسرِ فَإِنَّ مُوْجِدُكُم الجَنَّةُ ع . .

### أيها المؤمنون :

ثم أَذِنَ اللهُ أَن تنتشرَ الدعوةُ بين الأوس والخررج من أهل المدينة بعد طول احتباسها في مكة ، فني السنة الثانية عشرة من البعثة ، اجتمع اثنا عشر رجلاً من الخزرج والأوس بالنبي على لله عند العقبة الكبرى وبايعوه على الإسلام ، وفي العام التالى حَصَرَ إلى مكة لمبايعة المادي الحبيب ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان ، وبايعوا الرسول على المادي الحبيب ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان ، وبايعوا الرسول على المنافقة الكبرى - كذلك - على النصرة والسمع والطاعة ، وكانت بيعة العقبة الثانية خيراً وبركة إذ هيا الله عز وجل بها للمومنين من أهل مكدة دار هجرة يخرجون إليها ليجلئوا الأمن وقييض الله لم هؤلاء وديارهم ، وآثروهم على أنفسهم بكثيرٍ من الطببات ، وفتح الله لم وديارهم ، وآثروهم على أنفسهم بكثيرٍ من الطببات ، وفتح الله لم المنافقة أبواب رحمته ، فبدلًا خوقهم أمنًا ، ولقد من الله على المؤمنين بهذه المنعمة في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضَعَفُونَ أَن الطَّبِيَّاتِ لَمُلَكُمُ النَّابُن فَآواكُمْ ، وَأَيْدَتُمُ بِنَصْرِه وَوَرَوْدَمُ ، وَأَيْدَتُمُ بِنَصْرِه فَوَرَوْدَمُ مُنَا المُلِيَّاتِ لَمُلَكُمُ النَّابُن فَآواكُمْ ، وَأَيْدَتُمُ بِنَصْرِه وَرَوْدَكُمْ مُن الطَّبِيَّاتِ لَمُلكَمُ تَسْكُرُون ﴾ (١) .

### أحبأب محمد:

أَحَسَّتْ قويشٌ مبلغَ الخطر الذي بهدِّدها من ببعة العقبةِ الثانيةِ ، فقد بابعَ الأَنصارُ رسولَ اللهِ ﷺ على حربِ مَن يحاربونه ، وبايَعَهم

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢٦ .

رسولُ اللهِ على أن يكونَ واحداً منهم يحاربُ من حاربهم ويُسالم مَنْ اللهِ م ويُسالم مَنْ أَهُ ويخاصة بعد الشَّرَقيُّون أن يتفاقم أمره ، ويعظَّم شأنُه ويخاصة بعد أن رَاوًا المسلمين يتسللون تياعًا من بينهم ، ويلتحقون بإخوانِهم الأنصارِ من أهل المدينة ، فأحست قريشٌ بوادرَ الخطرِ في هذه الهجرة ، فجعلت تَحُولُ بينَ المسلمين وبين ما يُريدون منها ، وتمنعُ من تستطيعُ أن تمنمَه منهم ، فلم تستطيعُ أن تمنمَه عليهم ، فلم تستطيعُ أن تمنمَه عليهم ، فلم تستطيعُ أن تمنمَه منهم ، فلم تستطيعُ أن تمنمَه عليه المنشفعفين .

فلما رأوا ذلك حَلِرُوا خروج رسولِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْكُ ، وعرفوا أنه قد أجمع لحَرْبِهم ، فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ما يصنعون في أمر رسولِ اللهِ حين خَافُوه . فقال أبو البَخْرَى : رأي أن تحبسوه في بيت وتشدّوا وَفَاقه ، وتسدّوا بابَه غير كُوّة تُلقون إليه طعامه وشرابه منها ، وتتربصوا به ربّب المَنُون ، فقال واحد منهم : بِشُسَ الرّأَى ، يأتيكم من يُقاتلكم من قومِه ويخلّصه من أيديكم ، فقال هشامُ بنُ عمرو : رأي أن تحملوه على جمل ، وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحم ، فقال أيضاً : بِشُسَ الرَّأَى ، يُفْسِدُ قَومًا غيركم عاصنع واسترحم ، فقال أبو جهل : أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن عُلامًا وَتُعطّوه سيفاً صاماً فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل ، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم ، فإذا طلبوا الهفل - الدية - عقلناه ، واسترحنا ، فوافقوا على ذلك وتفرقوا على المعقل - الدية - عقلناه ، واسترحنا ، فوافقوا على ذلك وتفرقوا على رأي أبه جهل مُجنيعين على قتل رسولِ الله وَالله وَاللهُ خَيْرٌ المَاكِرين ﴾ .

ونزل الوحىُ على رسولِ اللهِ ﷺ وأخبره بما دارَ في دارِ الندوةِ وأمره ألّا يبيتَ في مضجِهِ وأذِنَ اللهُ له في الهجرة ، فأمر الرسولُ علَّى بنَ أَبِي طَالبٍ رضى اللهُ عنه بالنوم فى مضجِعِه وقال له : ١ أَتَشِيحُ يِبُرْدى(١) فإنه أن يَخْلُصَ إليك أُمرٌ تَكْرَهُه ١ . وأَمره كذلك بردَّ الوَدائمِ والأَمانات إلى أصحابها .

وبات فتيانُ قريش على باب رسولِ اللهِ عَلَيْ مترصّلين ، وحرج النبيُ عَلَيْ من مبينه م ، وقد أعماهم الله عنه ، حتى لَحِق هو وصاحبه أبو بكر رضى الله عنه بالغار ، فلما أصبحوا ثاروا عليه ، فلما رأوا عليا رضى الله عنه بهتوا ، وخيبَ الله سَعْهَم ، فقالوا : أين صاحبك يا هذا ؟ اختلط عليهم ، فصعلوا الجبل ، فمرو ابالغار ، فرأوا تشيخ المنكبوت على بابه فعادوا خالبين وقد أبطل الله مكرهم . فمكث الحبيب الهادى عليه في الغار ثلاث لبالي ، تحرسه العناية الإلهية وترعاه وترد من كيد كيد المشركين ، وكان ينقل إليه أخبار القوم عبد الله بن أبى بكر صين يستع كبيد المشركين ، وكان ينقل إليه أخبار القوم عبد الله بن أبى بكر رضى الله عنهما ، وكان أبو بكر حين يستع كبيب أقدام المشركين . ويقول : رضى الله عنه على على على مياة الرسول عليه غير بكر ويقول له موضع قدميه لأبصرنا » ! . أمام الغائل بالنين الله ثالتُهما ؟ » .

وفى ذلك يقول الحقَّ تبارك وتعالى : ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللهُ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ أَعْرَجُهُ اللهُ اللهُ اللهِ النَّارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْرُنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَه عَلَيْهِ وَأَيَّلَهُ بِجُنُود لَّمْ تَرُوفًا وَجَعَلَ كَلِيمةً اللهِ هِي الفُلنَّا ، واللهُ المَا اللهُ اللهُ

عزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾(١) .

### أيها المؤمنون :

إن الهجرة لم تكن فرارا بل كانت انتصارًا ، لأنها كانت انتقالًا بالدعوة إلى آمان انتقالًا بالدعوة إلى آمن فيه الدعوة على نفسها ، وليستطيع المؤمنون أن يجلوا تربة طيبة تنمو فيها شجرة التوحيل . . ويبئوا دولة الإمان ، بعد فترة التمحيص والاختبار التي نَجَعَ فيها المهاجرون وخَرجوا منها أقوى عَزَمًا وأشدًّ صَلَابةً ، وأصلب عُودًا ، المهاجرون وخَرجوا منها أقوى عَزَمًا وأشدًّ صَلَابةً ، وأصلبَ عُودًا ،

قال رسول الله ﷺ فيا رواه ابن سعد عن عمرو بن حبّان الكلبيّ : 
و أَنَا النّبِيُّ اللّٰمِيُّ الصادقُ الزكيُّ ، الويلُ لمن كلَّبني ، وتولّى عنى ، وقاتلنى ، والخيرُ لمن آوانى ، ونصرنى ، وآمَنَ بى ، وصدق قولى ، وجاهدَ معى » .

فاتقوا الله ـ عبادَ الله ـ وسلُوه من فضله يُعطكم ، واستغفروه يغفر لكم .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٠٠ ،

# القيششم لساديس

٤٦ ـــ الزواج وبناء الأسرة الصالحة :

٤٧ ـــ لكى تدوم العشرة بين الزوجين .

« واجبات الزوجة »

٤٨ ـــ اتقوا الله في الطلاق .

٤٩ ـ استوصوا بالنساء خيراً.

« الختلبة الثانية »

# الزواج وبناء الأسرة الصالحة

# أمـــا بعـــد : فيا أمها المؤمنون :

قال الحقُّ تبارك وتُعالى من سورة الروم :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجًا لِيَسْكُنُوا إِلِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفكَرُون ﴾ (١) أمها المومنون :

فى الزواج مَحَبَّةٌ وشفقةٌ واستقرارٌ وهدوءٌ بال ، كما أنه الوسيلةُ الطبيعيةُ السليمةُ الحكيمةُ لبقاء الأسرةِ واستمرارِ الْحياةِ ، وبناء الأسرةِ فى ظلَّ الأَبوين اللّذين يقومان برعايتها ، والحلبِ عليها حتى تصيرَ دعامةً صالحةً لبناء المجتمع الماسكِ الصالح.

وجاءت الآيةُ الكربمةُ التي استمعنا إليها في مَعْرِضِ الدلالةِ على كمالِ قدرةِ اللهِ تعالى ، وكمالِ رحمتِه بعبادِه ، ومن علاماتِ ربوبيتِه ووحدانيتِه ورحمتهِ أَنْ خَلَق النساء ليسكُنَ إليهنَّ الرجالُ ، وجعل بينهما الميلَ الطَّبَعِيَّ، وَهَيَّاً لكلَّ منهما ما يُمكِّنُه من أداء وظيفتِه تحقيقًا للحكمة ، فسُبُحان الخالق المنعم الوهابِ عظيم الرحمةِ بالعباد.

ولهذا كان الإعراضُ عن الزواج مُخالفًا لطبيعةِ الأَشياء ، وليس له من سبب إلا العجزُ أو الانحرافُ عن الصراط السونُ ، أما ما يتعللُ به بعضُ القادرين من فسادِ الزمان ، وعدم وجودِ الفتاةِ التي تصلحُ للوفاء بمشولياتِ الأُسرةِ والحياةِ الزوجيةِ فإنه من الإسراف في تصوُّر

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١ .

الأمور ومن المبالغةِ التي يُمليها الهَوى أحيانًا والوهمُ أحيانًا ، إذ ما زال المسلمون بخير ــ والحمدُ لله ــ ولم تَخْلُ الحياةُ من المعادن الطيبةِ ، والتربيةِ الصالحةِ ، وهذا الأَمر \_ أيضًا \_ يدعو إلى ضرورة النُّصح بالعناية بتربية البنات ، وتنشِشَتِهنَّ على الصلاح والتقوى ، وتبصيرهن بالحقوق والواجباتِ ، وأُخذِهن بالحَزْمِ في أَمر الدين ، وتعليمِهن ما يُقَوِّمُ سُلوكَهُنَّ وَيَبْعَثُهُنَّ على التمسُّكِ بالفضيلةِ من كتاب الله وسُنَّةِ رسول الله عَلَيْنَاتُهُ .

والرسولُ عَلَيْكُ يدعو إلى العناية بتأديب البنتِ فيقول : « مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بنات أو ثلاثُ أخوات ، أو بنتان ، أو أختان ، فأَدَّبُهُنَّ وأَحسنَ إِليهنَّ وزوَّجَهُنَّ ، فَلَهُ الجَنَّةُ ».

وفى الحديت إشارةً حسنةً ولفتةً كرعة إلى أن يختارَ الولَّى لبناتِه أَو لأَخواتِه الأَزواجِ الصالحين .

ولعل من أسباب التأخُّر في الزواج ما تفرضُه بعضُ العاداتِ التي دَرَجَ عليها بعضُ الناسِ إِمَّا بِفُرْضِ مُهورٍ ليست في مقدورِ الشابِ مع المغالاةِ في الشروطِ، وإمَّا بالنظرِ إلى موضوعِ الكفاءةِ بما لا يتفقُ مع رُوحٍ الشريعة ومراميها .

وينبغي لنا نحن المسلمين أن نعي جيدًا قول الحق تبارك وتعالى من سورة النور:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ (١) مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمائِكِمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) .

فَى الآية توجيةٌ للأُولياء بالسعْى لتزويج مَنْ لا زوجَ له تحقيقًا

 <sup>(</sup>۱) الأيام : جمع أيم وهي التي لا زوج لها . .
 (۲) النور : ۳۲ .

للحكدة من الزواج بإعفاف النفس ، وتكثير النسل ، وبناء الأمة. الصالحة ، وفي الآية الإثارة إلى المبادرة بتزويج أهل الصلاح مع الترجيه إلى أنَّ الفقر لا يتنبغي أن يكون سببًا يحولُ دون تحقيق الزواج ، فالغني والفَقْرُ بيد الله ، وإذا صدقت النية وتَمَّ الزواج فإنَّ الله عز وجل يَفْتَحُ للزَّوجَين أبواب رحميه وفضله ، وييسرُ لهم السبل ، ويرزُقُهُم العفاف وَغَنى النفس ، ولذا كان ابنُ عمرَ يقول : عَجِبْتُ لِمَنْ لاَ " يَمُغَنِهم اللهُ مِنْ فَصَله » . إن يكُونُوا فَقَراء يُغْنِهم اللهُ مِنْ فَصَله ﴾ .

ومن حديث أبى هريرة أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُم } حقٌ على اللهِ عَونه : المجاهدُ في سبيلِ اللهِ ، والناكحُ يُويدُ العفافَ ، والمُكَانَتُ يُرْبِدُ الأَدَاءَ ﴾ .

ثم إِنَّ كلَّ مُسلم ينبغى له أن يسمَعَ ويتدبرَ جَيِّدا قولَ الحبيبِ الهادي ﷺ :

« خيرُ النَّساءِ أَحسنُهُنَّ وُجوها وأَرخصُهن مهورًا » .

وقولَه ﷺ :

وَنْ بَرَكَةِ المرآقِ سرعةُ تزويجها ، وسرعةُ رحيها ، ويُسرُ مَهْرها ، ...
لنتدبر ذلك التوجية النبوئ لنعلم أن التشديد على طالب الزواج ليس من مصلحة الفتيات ، وليس من أسباب سعادتهن فى الحياة الزوجية ، ذلك أن الشاب إمّا أن ينصرف ويرجع عن عزمه ، وإمًا. أن يضطرب حاله بتكليفه نفسهُ ما لا يُعليق ، وما لا تَعتَميلُه قدرته } المالية ، فلا تستقر حياة البنت بعد الزواج إلا بعد معاناة وصبر ، ورمع ما قد يكون عليه الزواج فترة من حياته من ضيق النفس ،

وانقباضِ الصدرِ ، مما قد تنعكشُ آثارُه على زوجتِه .

والحبيبُ الهادى ﷺ ينصحُ المسلمين ، وهو كما وصفَه ربّه ﴿ إِنَّالُهُ وَمِنْ وَصَفَه ربَّه ﴾ ﴿ إِنَّا إِنَّا وَنَى اللَّهُ وَنَّ :

« إذَا أَتَاكُم مَنْ تَرْفَمونَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَأَتَكِجُوه ، إِلَّا تَفْعُلُوه تكنْ فِيه ؟ ... فِينَةٌ وَخُلْقَهُ فَأَتَكِجُوه ، إِلَّا تَفْعُلُوه تكنْ فِيه ؟ ... إ أَى وإن كان فيه ؟ ... إ أَى وإن كان فقيرًا أو ليس من ذوى الوجاهة والحُسْن أو نحو ذلك هما يبحث عنه المتُعنَّتُون المتشلَّدون من الأولياء ... فأجابهم الرسولُ مؤكلًا أن الاستقامة والخلق الحسنرَ هما أساسُ الاختيار فقال :

« إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَه فَأَنْكِحُوه » .

قال ذلك ثلاث مرات \_ ليقررَ المعنى فى النفوس \_ فاللدينُ والخُلنُ هما أحسنُ ما يدعو إلى اختبار الزوج فذلك أهنأً للزوجة ، وأدعى إلى الاستقرارِ ، وراحةِ البالِ ، ولا شكَّ أَن الزواجَ الذى يتمُّ على هذا النحوِ يكون سببًا فى إعانةِ الشابِ على الاستمرار فى طريقِ الاستقامةِ والصلاح . يا عباد الله :

إن الزواجَ ارتباطٌ روحيٌّ ، وقُربُ قلبيٌّ ، ودعمُ للحياة الاجتاعيةِ ، ليس المالُ فيه إلا وسيلةً لتنظيم الأُسرةِ ، وسبباً من أسباب استقرارِها، فلا ينبغي للمسلم أن يجعلُهُ الناية التي إلهايقصدُ ، ولها يبتغي ، وليذكر الأُولياءُ جيدا أن الحبيبَ المصطنى وَلِيَّا اللهُ وَوَّجَ ابنةَ عميه القرشية لزيدِ بنِ حارثة خادِمو ، وكان من أسباب ذلك كسرُ الأَنفةِ والشموخِ على بني البشرِ مع ما في ذلك من تطبيقٍ عمليٌّ للمؤاخاةٍ بين المسلمين .

وإذا كان النصحُ يتوجُّهُ إلى الفتاة وإلى وليِّها بتحرَّى صلاحِ الخاطبِ

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٨

واستقاءتيه ودينه بالدرجة الأولى ، فإن النصح - أيضًا يتوجّه إلى الشاب بيألًا يَنْسَاق وراء الهوى العارض فَينهُورَهُ الجمالُ بلا دين ، فينلغَع مثلا للزواج بغير مسلمة لأَجلِ ذلك مع ما قد ترتّبَ على ذلك فى غالب الأَحوالِ من المتاعِب والمفاسدِ والتجاربُ خيرُ برهانٍ ، والرسولُ يُحلُّرُ من الاندفاع وراء الجمالِ وحده بغض النظرِ عن الدينِ والبيئةِ الصالحةِ فيقول : « إيّاكُمْ وَخَضْراء اللَّمْنِ ، قيل : يا رسولَ اللهِ وما خضراء خلَّماءً - أى مشقوقة الأنفِ والأذن - ذاتُ دِين أفضلُ »

٥ مَنْ تَزَوَّجَ امرأة لِيغْرِهَا لم يَزِدُهُ اللهُ إِلا ذُلاَّ ، وَمَنْ تَزَوَّجَها لِيمَالِها للهُ يَرِدُهُ اللهُ إِلا مَنَاءةً ،
 ثلمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلاَّ فقرا ، وَمَنْ تَزَوَّجُها لِحَسَبِها لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلا مَنَاءةً ،
 ومن تَزَوَّجَها لم يُرِدْ جا إِلا أن يَخفَّ بَصَرَه ، ويُحصَّن نَفْسَه باركَ اللهُ لهِيها ، وَبارك لها فيه » .

 <sup>(</sup>۱) الجو : ما بين الساء والأرض ، والاستعمال هنا مجازى والمقصود به ما في الأسرة من طلاقات متعددة وروابط وآداب .

وقولَـه عليه السلام : ﴿ لا تَنْزَوَّجُ المرأَةُ لِجَمَالِها فَلَمَلَّ جَمَّالُها يُرْدِيها . ولا لمالِها فلملَّ مالَـها يُدَفْدِيها ، وإنما تُمَنَزَّجُ المرأَةُ للمينِها ﴾ .

## أبها المؤمنون :

لِيَتَّقِ اللهُ الأُولِياءُ في البناتِ ، ولتنظر الفتاةُ إِلى الزواج نظرةً تتفتَّ مع مبادىء الدين وأهدافِه ، ولْيَسْعَ الشابُّ إِلَى الزواج جاعلًا الفضيلةُ والخلق الكريمَ والدينَ والتَّربِيةَ الصالحةَ أَوَّلَ ما يطلبُه في فتاقٍ أحلابِه ، والرسولُ عليه السلامُ يقول :

« فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك » .

وعلى الشباب أن يَعِفَّ ، ويَتَّقِيَ ما حَرَّم اللهُ حتى تتيسرَ له أسبابُ الزواج يقول الله تعلل :

﴿وَلَيْسَتَمْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُنْفِيهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾(١). والاستخافُ واجبٌ لأَجل أنَّه إسساكٌ عَمَّا حرَّمَ اللهُ واجتنابُ المحارم واجبٌ.

ويستعينُ المؤمنُ بالصوم لِتَقْوى إرادتُه على نفسه ، ويراقبُ ربُه .
قال ابنُ مسعود رضى الله عنه : كُنَّا مع النبيُّ عَيَّلِيْقِ شبابًا لا
تَجِدُ شِيئًا فقال رسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ١ يا معشرَ الشبابِ مَن اسْتَطَاعَ
منكم الباعدَ(٢) فَلْيَتَزَوَّجُ فإنه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجَ ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فعليه بالصوم فإنَّهُ له وجَاء (٣) » .

<sup>(</sup>١) النور ٣٣.

 <sup>(</sup>٢) الباء: : الزوج والنكاح ومن معانيه القدرة على مؤن الزواح .

 <sup>(</sup>٣) الوجاء : يكسر الواد والمد ، وأصله الغيز ومنه وجأ أثثيية غيرهما حتى رضهما ٤
 والمدى هنا على تشبيه الصوم برض هروق الأنتيين فى أن كلا منهما يقمع الشهوة ويكسرها ،
 ويطنيء حرارتها .

وفى الحديث الذى رواه سعدُ بنُ أَبِي وقاص : أَنْ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ : ا قال : قمِنْ سَعَادةِ ابنِ آدمَ : المرأةُ الصالحةُ ، والمسكنُ الصالحُ، والمركبُ الصالحُ ، .

فاتَّقُوا الله َ ــ عبادَ اللهِ ــ وتُوبوا إليه وسلُوه العفرَ والعافيةَ لعلَّه يَرْحَنُّكُم .

# لكى تدوم العشرة ببن الزوجين واجبات السروجة

فال الله تعالى في سورة البقرة :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْمِنَّ بِالْمَعْرُونِ وِللرَّجَالِ عَلَيْمِنَّ دَرَجَةً ﴾(١) أيها المومنون :

الحياة الزوجية حقوق وواجبات وتماون ومودة ورحمة . . وقد بحمل الله عز وجل للنساء من حقوق الزوجية على الرجال مِثلَ ما للرجال عليهِن ، فعلى الرجل أن يُحسِن عشرتها عا هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم ، والمرأة كذلك تُحسِنُ عِشْرة زوجها عا هو معروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبّب وغير ذلك. وتكوين الرجل يُؤهّله لأن يكون جنلبًا قوى اليواس ، يتهض عسولية الحماية والصيانة والجهاد ، والضرب في الأزض والقيام بأعمال فوق طاقة التكوين العام للمرأق ، فأساس طبيعة الرجل الخشونة وقوة الجسم والنفس ، والغالب على تكويني المرأة النعومة والرقة والضعف. الجسم والنفس ، والغالب على تكويني المرأة النعومة والرقة والضعف.

وتكوينُ الرجلِ يُؤَهِّلُه لأَن يكونَ المسئولَ الأَولَ في الأَسرةِ يتحملُ تبعاتِ النفقةِ من طعام وكساء ومسكنِ وغيرِ ذلك من المطالب الأَساسية للأَسرةِ ، والتي لا غَنَى عنها كالدُّاهِ ونحوه .

ومن هنا كانت للرجل منزلةً ليست للمرأة ، فهو القائمُ عليها. بالإنفاقِ والحمايةِ والصيانةِ ، وهو الأكثرُ جَلَدًاو هو الأقوى على مناليةٍ. المحوادثِ ومواجهةِ العقابِ . . يقول الحقُّ تبارك وتعالى من سورة النساء:

﴿ الرجالُ قَرَّامُونَ على النَّسَاء بِما فضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ﴾(١).

فالرجالُ هم الذين يقومون بصيانةِ النساء ، والدفاعِ عنهنَّ وتقديمِ الصَّداقِ لِهُنَّ والإِنفاقِ عليهم الصَّداقِ لهُنَّ والإِنفاقِ عليهم ، وتدبيرِ المسكنِ الملائم للمرأةِ ، فكان من حقَّ الزوجِ على زوجتِه أن تطيعَه فيا لا يُغضِبُ الله عز وجل . . وقد أثنى الله على المؤمِناتِ الصالحاتِ المطيعاتِ لأَدُواجِهِنِ الحافظاتِ للشرف في غياب الزوج فقال :

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للغيب بِمَا حَفِظ اللهُ ﴾ (٢) .

والقانتاتُ هنّ الطائعاتُ إِذا أَمِرْنَ بما ليَسَ فيه معصيةٌ للهُ ، والحافظاتُ للغيب هن اللائدي يحفظن أزواجهن حال غيابِهم ، فلا تصدرُ عنهنَّ خيانةً فى النفس أو المال . .

روى أُبو أَمامة رضى الله عنه أَن رسول الله عَلَيْنِينَ قال :

8 ما استفادَ المُؤْمِنُ بعْدَ تَقُونُ اللهِ عزَّ وجلَّ خيرًا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ، وإن نَظَرَ إليها سرَّتُهُ ، وإنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرِّتُه ـ أَى نَفَّدت ما حلَف لها عليه \_ وإن غاب عنها نَصَحَتْه فى نفسه و ماله .

فَأَحْسَنُ ثَمْرَةً يَجنبها المرء في حياته أَن تكونَ له زوجةٌ صالحةٌ ذاتُ خُلُتُن ودينِ تُطِيعُ زوجَها ، وتسرُّه بما يرى عليها من نظافة وحُسنِ هندام وجمالِ هيئةً ، وإن أقسمَ عليها في أَمرٍ مشروعٍ أَبرَّته ، وَنَقْلَتْ ما حلف عليه لا تُعانِد ، ولا تكابرُ ، وتُخلِصُ له في حضورِه وغيبتِه . .

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٤ . (٢) النساء : ٢٩ .

إن الزوجةَ التي تكونُ على هذا النحوِ من الأدبِ والتربيةِ ومعرفةِ الحقوقِ والواجباتِ لَتُعدُّ كَنْزًا عظيمًا ، وبِمثلِ هذه الأُخلاقِ تلومُ العياةُ الزوجيةُ ، وتضمُ السعادةُ أَجنحتَها على الأَسرة .

وقد أكد الهادى الحبيبُ عليه الصلاة والسلام حقَّ الرجلِ في أن تكونَ زوجتُه مطيعةً له تحقيقًا للتعاون والتآلفِ، ودعمًا للحياة الزوجية، من ذلاء من عليه من المحالة في الحدث الذي رداد أن هذه أن

ومن ذلك قولُه ﷺ في الحديث الذي رواه أبو «ريرة : « لو كُنْتُ آمرًا أَحدًا أَنْ يَسْجُدُ لأَحدٍ لأَمرتُ المرأةَ أَن تِسجدَ لزوجِها » .

وفی روایة قیس بن سعد :

 لو كُنْتُ آوِرًا أَحدًا أن يَسْجُلُدَ لأَحد لأَمرت النساء أن يَسْجُلُن لأَرواجِهِنَ لِمَا جَعَلَ اللهُ عليهِن مِنْ حقَّ » .

أيها المؤمّنون :

وقد جاء التأكيدُ لعِظَم حقَّ الرجلِ على زوجتِه فى الحديثِ الذى روته أُمُّ المؤمنين عائشةُ قالت :

وعلى الزوجة ألا تمنعَ نَفْسَها من زوجِها حين يطلبُها ، وألا تعمومَ إَنطُوَّعًا إلا بإذنه وألَّا تتصدقَ من مالِه إلا بإذنِه .

وقد جاء فى الحديث الذى رواه عبدُ الله بنُ عمرَ أَن رَسُولَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله

وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسولَ اللهِ عليه الصلاةُ والسلامُ قال : وإذا دَعا رجل امرأته إلى فِرَاشِه فَأَبْتُ أَن تَجِيءٌ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَهُنَهُمُ اللَّالِكُةُ حَى تُصْبِحَ » .

وليس للمرأة أن تأذن لأحد من الأقارب والأجانب بدخول البيت ما دام الزوج يُكرهُ ذلك ، وقد جاء من خُطُبةِ النبيِّ وَلَيْنِيْ فَى صَجَّةِ الوَكاع: ﴿ أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا ولنسائِكُمْ عَلَيكُمْ حَقًا ، فأمًا حقُكُمْ عَلى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِفْنَ فَرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُون ، ولا يَأذَنَ فَ يُبوتِكُم لِمَنْ تَكْرَهُون » . والمرادُ لا يُدْخِلْنَ مَنْ يكرهُه الزوجُ ولا يُذْفَسْنَ الأَرواج .

وكما يقومُ الرجلُ بنَّعباء السَّمى والعملِ والنفقةِ ، ينبغى لازوجةِ أَن تَرْعي البيتَ وتقومَ بنخدمتِه وتلبيرِ شنونه ، ولقد كانت أزواجُ النبيِّ وَلَيْكُ وبنتُه فاطمةُ ، وأزواج أصحابِه يَقُمُن بخدمةِ البيوتِ والقيام على تبيئة الطعام ، وتقديمه وكلِّ ما يساعدُ على إيجاد جَوِّ من المراحة والاستقرار في الأسرة .

ولقد شكت بنتُ سَيِّد الخاتِي ما تَلْقَىٰ فى يَكَيْها من الرَّحَىٰ ، وكانت أَسماءُ بنتُ أَبِي بكرِ تقوم بالعَجِين ، وتَعْلِفُ فرسَ زوجِها ، وتَحَدُّّ له ، وتَسْقَيه ، وتنقلُ له النَّوَىٰ على رأسِها . .

وتلك نماذجُ عاليةٌ لنساء امْتَزْنَ بمكارِمِ الأَخلاقِ ، وصِدْقِ المَودَّةِ للزَّوجِ ، والقيامِ على كلِّ ما يُدْخِلُ السرورَ على نفسِه .

## يا أهـل الإسلام:

إن من واجب المرأةِ المؤمنةِ أن تَسْعَىٰ دومًا لإرضاء زوجِها ، وإدخالِ المُسَرَّةِ على قلبه بالطاعةِ ، والمليئةِ الحسنةِ ، فلا تَسْتَقْمِلُهُ عند عودتِهِ إلى دارِه بثيابِ المهنةِ والخدمةِ فى البيت وإنمَا تُعِدُّ لذلك أَجملَ ثيابِها وتحاولُ أَن يَشَمَّ منها زوجُها طيِّبًا ، وأَن يسمعَ حُسْنًا ، وأَلَّا يَرى ما لا يسرُّه ويُرضيه ، وأَلا تكون سببا لإغضابه أَو إيذائه .

قال أَبو هريرة : قبل لرسول الله ﷺ : « أَيُّ النساء خيرٌ ؟ قال : التي تَشُرُّه إذا نَظَر ، وتُطيئُه إذا أَمَرَ ، ولا تُخَالِفُه في نفسِها ولا مالِها بِهَا يِكُره » . . .

وما أعظمَ ثوابَ المرأَّةِ المؤمنة التي تموت وزوجُها عنها راض .

فعن أم سلمةَ رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : • أَيُّما امرأةِ ماتت وزوجُها راضِ عنها دخلت الجنَّة ﴾ .

أَمَا المَرَأَة التي تؤذى زوجَهًا الصالحَ فالحُورُ العينُ تدعو عليها .

كما روى معاذ بن جبل رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ لا تُؤذِى امرأةٌ رُوجِهَا فى الدنيا إلا قالت رُوجتُه من الحُور العِينِ : لا تُؤذِيه ، قَاتَلَكِ اللهُ ، وإنما هو دَخيلٌ عندك ، يُوشِكُ أَن يفارِقَكِ. إليّنا ، .

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ وصونوا الحياة الزوجية عن العبث وأسباب النزاع ، وتوبوا إليه توبة نصوحًا لعله يرحمكم .

# اتقتوا الله ف الطلاق

#### أمسا بعسد:

فعن محارب بن دثار رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما أَحَلَّ اللهُ شَبِئًا أَبْغَض إليه من الطَّلاق " [ أخرجه أَبو داود ] وفي رواية : « أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق » .

## أيها المسلمون :

شرع الله الزواج لمقاصدَ سامية ، وأغراضِ شريفة وغايات كريمة ، وجعله الله نعمة من نميه العظمى ، وآياتِه الكبرى ، به تتحقَّقُ خلاَقةً الإنسان في هذه الأرض ، وعمارتُه لهذه الدنيا .

يقولُ الحقُّ تبارك وتعالى :

﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُم أَزْوَاجا لِتَسْكُنُوا إلِيها وَجَمَلَ بينكُمْ مُودَّة وَرَحْمَةً ﴾ (١) .

وجعل الإسلامُ الحياة الأُسَرِيَّة شركة بين الزوجين تقومُ على المودَّةِ والتفاهُم ، ومعرفةِ كلَّ منهما بحقوقه وواجباتِه ، وقيام كلَّ منهما بحقوقه وواجباتِه ، وقيام كلَّ منهما على بجبُ عليه نحو الآخر لتلومَ العشرةُ ، وتظللها السكينة والهلوءُ وليُنبُّتُ الأولادُ نباتا حسنًا في محيط أسرة مستقرة واعبة تخشى ربَّها وتقبمُ حلودَهُ بطاعتِه أولًا، ثم برعايةِ كلَّ واحد حقوق صاحبِه ثانيا ، فالزوجة سكنَّ وراحةً تزيل الهمومَ عن زوجها وتُلكِلُ السعادة إلى قلبه بطاعتِها وتواضيها له، ووضعها نفسها في خلمتِه ورِعايةِ بيته وأمانتِها لما تحتَ يَكِما لا تَشْعَلُه إلا بواجباتِه في السعى والضربِ في الأرض يبتغي

<sup>(</sup>۱) ألوم : ۲۱ .

من فضل اللهِ ما يجعل أُسرتُه مستورةَ الحالِ هانئةَ البالِ .

والله عز وجل يقول :

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِي عليْهِن بالمعْرُوفِ وللرِّجَالِ عليهنَّ دَرَجَةٌ ﴾(١) .

أى : ولهن من حقوق الزوجية مثل ما للرجاًل عليهن فيُحْسن الرجلُ عشرتَها بما هو معروفُ من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم كذلك تتُحين عشرتَه بما هو معروفٌ من عادة النساء أنهن يفعلْنَهُ لأَزواجِهِنَّ حن الطاعة والتحبُّبِ والتزيُّنِ ونحو ذلك .

وللرجالِ منزلةٌ ليست لهنَّ وهي قيامُه عليها وعلى الأُسرة بالإنفاق وكونُه من أهل الجهادِ ومجالدةِ الحياةِ ، ولقيامِه بحمايةِ الأُسرة والوفاءِ عطالبها في حدود القدرة.

إن الزوجين إذا أقاما حدود الله كان الزواجُ سكنًا للزوجين ، ومَودَّةً ورحمةً بينهما ، أما الزواج الذي يفقِدُ هذا المهنى ، وينظر فيه كلُّ من الزوجين إلى صاحبه كأنه غريمُه أو خصيمُه ، فهو أشبَهُ بقيد كريه ضمَّ النين على الرغم منهما فهما يعيشان جارَيْن بالاسم ، متنافرين بالرَّوم .

ولذلك حرص الشارع الحكيم على أن تبتى العلاقةُ بين الزوجين قويةً متينةً ، وأن تظلَّ الحياةُ في بيتِهما صافية سعيدةً وتحقيقًا لهذه الغاياتِ أرشدنا الدينُ إلى أمور منها :

أنه أمر أولى الشأن إذا خَافا مَعْبَةَ الشقاقِ والنزاع بين الزوجين أن يَبْمَثُوا حَكَمًا من أهله ، وحَكما من أهلِها إن يُريدا إصلاحًا ، ويجتهدا فى التوفيق وإزالة أسباب الخلاف يوقّق الله بينهما ، والله عز وجل يقول:

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٨ .

﴿ وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مَنْ أَمْلِه وحَكَمًا مَنْ. أَمْلِه وحَكَمًا مَنْ. أَطْلِهَا إِن يُرِيدا إصلاحًا يُوفِّق الله بينهما إِنَّ الله كان عليمًا خَيِيرًا ﴾(١). ومن شأن هذا العمل أن يكونَ علاجًا تُتَكَرَفَيْ به أسبابُ الشرَّ ، وعواملُ الفساد فكم من خلاف قد انبنى على أسباب تافهة أو أوهام خاطئة لا تلبثُ أن تزولَ إِذَا عُرضت على أهلِ الخيرِ والعِلْم والإصلاح. في جَوَّ من الهلوء والإخلاص.

ومن أسباب استمرار الحياق الزوجية أن يُحْسِنَ الزوجُ معاشرةَ زوجتِه وألَّا ينساقَ وراء العاطفة فيكرة زوجتَه لما يت مَّمُه من عيب فيها ، أو لما يُجَسِّمُه الشيطانُ من نقْصٍ قد يُعْتَفَرُ بجانبِ المزايا، وإلى. ذلك يُرشدنا الحقِّ تبارك وتعالى :

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَمْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَنَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْتَلَ اللهُ فيه خيرًا كثيرًا ﴾ (٢) .

ومن أسباب استدامة المودة أن يَعِيى الزوجان حقيقة الطلاق في الإسلام وأنه أبغضُ حلال إلى الله عزَّ وجل وأن اللَّينَ نفَر منه تنفيرًا عظيمًا ، فلا ينبغى للرجل أن يُقْدِمَ عليه ولا ينبغى للمرأة أن تطلبه من الزوج من غير بنُس وضرورة لا مناص من الفكاكي منها، ذلك أن طلب الطلاق خصوصاً من المرأة وفض للنعمة ، وقطعٌ للصلة وإفسادً لعلاقة مستقرة ﴿ واللهُ لا يحبُّ الفسادَ ﴾ .

وقد جاء من حديث رواه جابر: ﴿ أَنْ سَرَايا إِبْلِيسَ \_ وَجُنُودَهِ \_ حينما يعودُون إليه فيقولُ الواحدُ منهم : فعلتُ كذا وكذا فيقول : ما صندتَ شيئًا ، ثم يجئءُ أحدُهم فيقول : ما تركتهُ حتى فَرَقُتُ

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳۵ . (۲) النساء : ۱۹

بينه وبين امرأتِه فيُدْنيه منه ويقول : فِعْمَ أنت فيلتزمُه » ذلك أن أقربَ جنودِ إبليس إليه هو أعظمهم فِتنةً .

وقد جاء النذير والوعيدُ الشديدُ للمرأة التي تسعى إلى تدمير بيتها بيدها وتطلبُ طلاقها من زوجها من غيرِ ضرورة شرعية ، ومن غير أن يُعمل كلُّ ما أمر به الشرعُ للتوفيق والإصلاح . . فني حديث ثوبان رضى الله عنه : أن رسولَ اللهِ وَلَيْظِيَّةُ : قال : « أَيُّما امرأة سألت زوجَها الطلاقَ من غير بأس فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ » .

والشخص الذى يسمى بالإفساد بين زوجين هانئين بغيضٌ عند اللهِ بعيدٌ عن الإسلام .

كما جاءً من الحديث الذى رواه بُريدةُ وأبو هريرة رضى الله عنهما أن رسولَ الله عَلَيْهِ على أن رسولَ الله عَلَيْهِ على أوجِها » . أن رسولَ الله عَلَيْهِ على أوجِها » . أي خَدء وأفسد .

ولا يحل لامرأةِ أن تسعى إلى طلاق أختها لتحلُّ محلُّها .

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسولَ الله ﷺ قال : ﴿ لا يَحِلُّ لامرأة أن تسأَلَ طلاقَ أُختِها لِتَسْتَفْرِغَ صَخْفَتَها ، ولتَنكِحْ هانما لها ما قُدِّرَ لها ﴾ .

ولتستفرغ ما فى صحفتها : كناية عن الانفراد بالزوج وألخذِ غصيبها الذى يكون لها منه فيتوفَّر عليها دونها .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لا تَشْتَرطِ المرأةُ طلاقَ أُعتِها » أى لأن ذلك أمر يَبْغضُه اللهُ .

إن الشارعَ الحكيمَ مع هذا التحذير كلَّه قَدَّر أَن العِشْرَة بين الزوجين قد تسوءُ ويتفاقمُ شُرَّها ويعظُمُ الخطرُ من دوامِها بين الاثنين فَرَّبِما ارْتُكِبت بسبب ذلك محرماتٌ لا يرضاها الله كظلم أحدِ الزوجين للآخر ، أو القذفِ والإيذاء ، وحدوثِ الشغب بين الأَسَر ونفورِ أحدِ الزوجين نفورًا لا ينفعُ معه نصيحةٌ ولا سُغيٌ بصُلح في جوَّ من الهلوء والإنخلاص فشُرع الطلاق لهذه الضرورتِ وتلاقيًا لما هو أخطرُ : ﴿ وَإِن يَتَفَرُّ اللهُ كُلاَّ مِنْ سَكَيْهِ ﴾ .

أمها المؤمنون :

هذا هو الطلاقُ فى أُصلِه ومشروعيتِه ومن واجبِ المسلمين أَن يُبثُقُوه فى دائرتِه التى خُنَّدَت له ، ولا يجاوزون به خُدودَه وأَن يُنظَرَ إِلَى الطلاقِ على أنه علاجٌ أخير لمرضٍ لم يَمُو الأَطباءُ الناصحون على علاجِه :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَمْتَكُوهَا وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئكَ هُم الظالِمُونُ ﴾ (١) .

إن الناس تَعَدَّوا في الطلاقِ حدودَ الله : انخذه كثيرٌ من الأَدواج هُزُوا ولعبًا ، وجعلوه يمينًا يتلاعبون به في الأَسواق وفي غير الأَسواق . . ومن الأَزواج من ينساق مع الغضب أحيانا ومع الهوى الفاسد أحيانا فيظنُّ أن الطلاق علامةُ الحزم والقوةِ وسببٌ للهببة فينطلتُ به لسانه والشيطانُ من ورائه يُغْريه ويدفعُه لتلمير حياته ثم النام بعد ذلك، ومنهم من يهزِلُ فيجعلُ من لفظ الطلاقِ وسبلةً لحزْله ، وعلينا أن نتلبر قول الحبيب المصطفى المُعَلِّق .

« ثَلاثَةٌ جِدَّمُنَّ جِدُّ ، وهزلهُنَّ جِدَّ النكاحُ والطلاقُ والمراجعةُ ».

يقول الترمذيَّ هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي تَشَطِيَّتُكُ ،غيرِهم .فليحدرِ المؤمنُ هذا البابَ ولا يجل للهُوى والشيطانِ سلطانًا دبي نفسه .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ .

فاتقوا الله \_ عباد الله \_ والزموا حدوده ، وسلود العفو والعافية فى الدنيا والآخرة .

. . .

#### للخطبة الثانية:

لقد هان أمرُ الطلاق على بعض الناس عند غضبهم لأمور تافهة . فينطقُ بألفاظ تُغضِبُ الرحمنَ لأنها ليست من سنةِ النبِّ ﷺ مع . ما فيها من تَجَّارُز لحدودِ اللهِ .

وهذا محمود بَنُ لبيد رضى الله عنه يقول : أُخبر رسولُ اللهِ ﷺ على رجل على اللهِ عَلَيْقُوْ عن رجل طلَّق امراَتَهُ ثلاثَ تطليقات جميعًا ، فقام – النبيُّ ﷺ عضبانَ ثم قال : أَيُلْعَبُ بكتابِ اللهِ عَزْ وجل وأنا بينَ أظهرِكم حتى قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ، أَكْلُ أَتَّنُكُ .

وَمِنْ ذلك : الذى يقول : إنه طلَّقها ماتةً أو أَلفًا أو غيرَ ذلك من الأَّغداد والصَّبَعُ التي ليست من شرع الله فيلَبُسُ المرُّ على نفسِه تلبيسًا يُوقِئُه في الحَيْرةِ والنَّدم .

هذا فضلًا عن استخدام لفظ الحرام وغيرِه من الألفاظ الموهمة التي تُحَيِّرُ صاحبَها وتُوقع الأُسرةَ فى الضَّبيق والأَلم الشديد والحرج. أما الأزواج والزوجات :

الزموا تَقُوى اللهِ عز وجل ، تناصحُوا لله ، احْفظُوا نعمةَ اللهِ عليكم ، صُونوا الأُسَرَ عن العبث والحزْلِ ، وعن الانفعالاتِ السخيفةِ التي لا . تَلِينُ بِالمؤمنين والمؤمناتِ .

كُن أَيُّهَا الزوجُ في موضِع المسئووليةِ التي حَمَلْتَهَا فهي أَمَانةُ وأَنْت مسئولُ عنها ، والزواجُ عهدٌ وستُسألُ عنه . كونى أيتُها الزوجةُ فى المكان الذى اختاره لك الشارعُ الحكمِ مطبعةً تقيةً قائمةً بواجباتها ، راضيةً بظروف زوجِها أيًّا كانت لا تأخلُكِ العصبيةُ وكبرياءُ الجاهلية فتحملكِ إلى النفور ومقابلةِ كلام الزوج عند الغضب كلمةً بكلمة ، أحسى إليه إذا أساء يكن لك خادمًا بعد ذلك ويردَ لك الجميل بأصّمافه .

﴿ وَأُونُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَامَلْتُمْ وَلَا تَنْفَضُوا الْأَعَانَ بِعْدَ تَوْكَيدِهَا وَفَد جَمَلْتُمُ اللهُ عَلَيْكُم تَضِيلاً ، إِنَّ اللهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴾(١) .

قال عبد الله بن مسعود : « طلاقُ السُّنَّةِ : أَن يُطَلِّقُهَا طاهراً من غير جمّاع » .

وعمران بن حصين رضى الله عنه : سُئل عن الرجلِ يُطلقُ امرأتُهُ ثـم يَعَمُ بها ولم يُشْهِدْ على طَلاقها ولا على رَجْمَتِها فقال :

للقت لفير سُنَّةٍ ، وراجعت لفير سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِها وعلى
 رَجْقَتِها ولا تَعْدْ » .

والله عز وجل يقول :

« وَمَنْ يَنَّتِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزَقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب ﴾(٢) .

<sup>(</sup>٢) النحل . ٩١ .

<sup>(</sup>۱) الطلاق : ۲ و ۳ .

# استوصوا بالنساء خيرا

### أمسا بعسد:

فقد قال اللهُ تعالى من سورة النساء :

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾(١)

والخطابُ للأرواجِ وقد جَمَلَهُمُ اللهُ عزَّ وجلَّ قوامين على النساء ، وجعل الزوجاتِ عَوَانًا في أَيدِهِم . . يأمُرهم اللهُ عز وجل فيها بحسن معاشرتِهن ، وتطييبِ القولِ لهُنَّ وبالكسوةِ والرزقِ بالمعروف ، وبأن يُحْسِنَ الرجلُ فِعْلَهُ وَهَيْئَتُهُ لرَوجِيهِ بَحَسَبِ قُلدته كما يُحِبُّ أَن تكونَ زوجتُه له حسنة الفعلِ طيَّبة القولِ ، جميلةَ الهيثةِ على حدُّ قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّيْنِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) .

## أيها المؤمنون :

إن الأُسرة هي الخليةُ الأُولى فى بناء المجتمع ، وبصلاحِها يتحقَّقُ الخيرُ وقد عُنى الإسلام بشأنِ الأَسرةِ كلَّ العنايةِ لبناء المجتمع الصالح والأُمةِ القريةِ ، القادرةِ على النهوضِ برسالتِها ، وأداء وظائفها .

وإنما تنهضُ الأُسرةُ ، وتُحقِّقُ غاياتِها فى بناء المجتمع ، وسلامتِه إذا ترابَطُ الزوجان ، وتفاهما ، واحترم كُلُّ واحد منهما حقوق صاحبِه ، وتعاونا على دَعْم حياتِهما ليسودَها الأُمنُ والاُستقرار ، وهذا يتيمُّ بإيمانِ كلِّ واحد من الزوجين بأنَّ الحياة الزوجية شرِكَةُ لابدًّ لاستقرارِها من صدقِ كلَّ واحدٍ منهما وبَرِّو وإخلاصِه فى قيامِه بواجبِه نحوً صاحبه .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢٨ ,

وقد أوصى النبيُّ وَلِلْمِيْنِ الرجالَ بالنساء ، فقال من خطبة حجة الوداع كما فى مسلم عن جابر رضى الله عنه: « واستوصُوا بالنساء خَيرًا، فإنَّدَ الله ، واستَخلَلْتُم فروجَهُنَّ بكلمةِ الله » .

فالرجلُ مسئولُ عن صيانةِ المرأةِ ، ورعايتِها ، وحفظِ كرامتها ، وكفايةِ حاجتِها على حَسب الاستطاعةِ إلى جانبِ حُشنِ خُلُقِه مَعَها .

وروى أبو هريرةَ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أَحْمَلُ المؤمنينَ إِعَانًا أَحسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاقِهِم ».

فالخلتُ الحسنُ في معاملة النايس عامة علامةُ الإيمانِ الكامل ، وإذا
كان هذا هو شأنَ الخُلتِ الكريم في الصَّلاتِ العامةِ بين الناسِ بعضِهم
وبعضي ، فالأَوْنَى أَن تقومَ الصلةُ بين الرجل وأَملِه على لينِ الجانبِ ،
وصِدْقِ المؤدّةِ ، والرحمةِ وقد أَكّدَ الرسولُ عَلَيْ ذلك بقوله :

« ُوخِيَارَكُم خيارَكُم لنسَائِهم » .

ولقد كان النبيُّ وَ اللهُ عَلَيْكُ مع أَهله طيَّبَ العشرةِ ، حسنَ المعاملةِ دائمَ البِشْرِ ، يُضَاحِكُ نِسَاعَهُ ، ويتلطَّفُ بِنَّ ، ويُلدُّخِلُ السرورَ على قلوبنَّ بالكلمةِ الطبيةِ ، والمداعبةِ ، والمدل في المعاملةِ ، والرفقِ عند الجفوة » .

وقد وجّه ﷺ المؤمنين إلى رعاية الزوجات والرفق بِهِنَّ ، والإحسان في معاملتهن فقال: وخير كُم لأهلِي، وأنا تَحَيْر كُم الأهلِي، وأنا الإسلام إلى أن الحياة الزوجية السليمة إنما تُبنى على الرعاية التى بها يتكافلُ أهلُ البيت في معرفة ما لَهُمْ وما عليهم : وفي القيام بالتبعات والمسئوليات : والوفاء بالحقوق والواجبات كما يُوجِّه الإسلام النَّصحَ للرجل حتى لا يُمْسِحَ مصادرًا لتفريقِ الشمل ، وتقويضِ الببت وشِقْوَة الأولاد ، ولهذا أمر

اللهُ عز وجل بمعاشرةِ النساءِ بالمعروفِ ، وحَلَّرَهُم من العواطف المتقلبةِ . . ولنتدبهِ قولَ الحقِّ تباركَ وتعالى بعد الأَمر بالمعاشرة بالمعروف :

﴿ فَإِنْ كَوِهِتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرَمُوا شَيئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خيرًا كثيرًا ﴾ (١) .

أَى إِن شعرتَ أَيُّهَا الرجلُ بالكراهبة نحو الزوجة فأَمْعِنِ النَّظُرَ ، واصْبِر ولا تَتَعَجَّلُ بالمُفارقة بِمجرد هذا الشعور بالنَّقْرةِ ، فعسى أن يؤولَ الأَمْرُ بِكَ إِلَى ما تُحِبَّه من ذَهَابِ الكراهيةِ ، وتَبَدَّلِها بالمحبة والتقدير ، فبكون في ذلك خير كثيرٌ مِنْهُ استدامةُ الصحبةِ وتثبيتُ أركان الأُسرة ، والنعمةُ بالأُولاد.

### أمها المؤمنون :

إننا كثيرًا ما نرى بعض الأزواج تتَغَيَّرُ عَواطِفُهم وتطرأ الكراهيةُ في نفوسهم نحو زوجاتِهم لمجردِ علم ارتياحهم إلى بعض أخوالِهنَ التي ليس فيها ما يَمَسُّ الشرفَ أو الدينَ، وانسياقًا وراء هذه المشاعرِ المتغيرةِ يَجْمَلُون حياتَهم جحيمًا ، فَيَشْقَرُنَ ، وَيُشْقُون ، وإلى هؤلاء المتغيرةِ يَجْمَلُون المصلى وَ الله عنها عَرَف ، ويُشْقُون ، وإلى هؤلاء مؤون مؤمنة - يعنى لا يَبْغَضُها - إنْ كرة منها خُلُقًا ، رضى منها غيره ، والرسول المنافق المنقرة والرسول والرسول المنافق عالمنافق عمّا المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنا

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۹ ,

وقد جاء رجلً إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضى الله عنه يَستَشِيرُه فى طلاق امرأتِه ، فقال له عمرُ : لا تَفْعلُ ، فقال : ولكنّى لا أُجِبُّها ، فقال له عمر : وَيُحَكَ ! أَلَمْ تُبنَ البيوتُ إلَّا على الحبَّ ؟ فأبنَ الرعايةُ ؟ وأينَ النتَفَّم ؟ (١) أَى أَن البيوتَ لا تُبْتَى على الحبَّ وحَدَّه ، وإنما هي خَلِيقةٌ أَن تُبنّى على ركنين آخرين ، أَحَدُهما : الرعايةُ التي ثَبُتُ التعاونُ بين أفرادِ التعاطفُ والتراحم في جوائِيها ، وبالرعاية يتحققُ التعاونُ بين أفرادِ الأَسْرةِ ، والأمرُ الثانى : النلمَّمُ أَى وفاءً كلِّ من الطرفين للآخرِ بِحِفْظِ حَقوقِه وصيانةِ حُرماتِه ، والاستحياء من إغضائِه أو التسبي في شقاتِه ، وتناكُلُ هذه الخصالُ باستمرارِ المِشْرةِ ، وتبادُلُ الرعايةِ والوفاء ومعرفةِ المحقوق والواجباتِ . .

وقد علَّمنا الرسولُ ﷺ أن نوفرَ للزوجةِ الحياةَ الكريمةَ اللائفةَ في حلودِ القدرة بلا إفراط فلا يُقصَّر الزوج في حقّها ، ولا هو يتابعُ هواها إذا هي أسرفَت وغالتْ في مَطَالبها، وإنَّما يعالجُ أمورَهبالرفنِواللَّين. ولنتدبرْ جوابَةُ ﷺ عن سؤال معاويةَ بن حَيْلةَ حين قال :

يا رسولَ الله ، مَا حقَّ زوجةِ أَحدِنا عليه ؟ قال : ﴿ أَن تُطْعِمُهَا إِذَا طَهِمتَ ، وَنَكْسُوهَا إِذَا اكتسبْتَ ، ولا تضرب الوجْهَ ولا تُفَبِّحْ ، ولا تَهْجُرُ إِلَّا فِي البِيتِ » .

فالضربُ على الوجو عمل قبيحٌ وإهانةٌ لا تُرضى اللهُ لما فيها من بشاعة. والنهى عن التقبيح هو نهى عن البَدَاعةِ والسَّفاهةِ والسبِّ والشتْم، فهذه أُمور لا تلينُ بالحياةِ الزوجيةِ ، ولا تلينُ ببيوت المؤمنين ، ثمَّ لِنَنْظُرُ إِلَى الأَدبِ فِي قول النبِيِّ ﷺ : « ولا تَهْجُرُ إِلَّا في البيتِ » .

 <sup>(</sup>۱) التذيم : من تذيم : يمنى استحيا واستنكف ، وتذمم لصاحبه حفظ ذماء والذما العهد والأمان والكفالة ، والحق والحرمة .

فالزوجان لا ينبغى أن يُظْهِرا خِصامهما أمام الأولادِ والأهلِ ولا على ملاً من الناس حفاظًا على كرامةِ الحياةِ الزوجيةِ ، وإذا حدثَ الخِصامُ لفرورة كالنشوزِ ــ مثلا ــ فالهجرُ يكون فى المضجع وسيلةً للتأديب بعد تقديم النصيحةِ والعظةِ والتخويفِ من عقابِ اللهِ لأنه حَرَّمَ على المرأةِ معصبةٌ زوجِها ، فإن لم تتعظ هَجَرها فى المضجعِ تـأدببًا حتى تثوبَ إلى رُشْدِها ، ولا يُتَجَاوِزُ ذلك حُجَّرةً الزوجيةِ .

واللهُ عز وجل يقول :

﴿ وَالَّلاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَيَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَغَنْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِّبًا كبيرًا ﴾ (١) .

والمرادُ بالنشورِ أن تستمعي المرأةُ على زوجِها ، وتنفرَ منه ، فإذا بدرت بادرةٌ بذلك يبدأ الرجلُ بالعِظَةِ والتبصيرِ لترقيقِ القلبِ والتعريفِ بالحقوقِ والواجباتِ . فإذا لم ينجعُ في العظة فالانصرافُ عنها في المُضْجَعِ في صمتِ حتى تثوبَ وإلا فالتأبيبُ بالضربِ غيرِ المبرِّح حين تتدَّلَّى أسبابُهُ وحين يكون هو العلاجَ إذا لم تنفع العظةُ والهجرُ . . ويتمُّ ذلك كله مع الحرصِ على كرامةِ البيتِ وفي حدودِ الاعتدالِ والوقار .

وعلى الرجلِ مع حُسْن خُلُقِه مع زوجتِه أَن يحتملَ الأَذى منها فيقابلَ غضبَها ، وطيشُها بالحِلْم وَسَعَةِ الصدرِ رحمةً بها ، ورقَّةً لضعفها، وقد كانت نساءُ النيَّ مَعَلِيْنَ مَراجَعْنَه الكلامَ ويصبرُ عليهن .

قال أنسُ : كان رسول اللهِ عَلَيْ : أَرْحُمَ النَّاسِ بالنساء والصبيانِ .

<sup>(</sup>١) النساء : ٢٤ .

وكان ﷺ يُعلَيْب قلوبَهَنَّ ، ويمزحُ معهنَّ كما أكَّد الوصيةَ بِهِنَّ في آخر حياتِه فقال ﷺ :

الصلاة الصلاة ، وما مَلَكَتْ أَعَانُكم ، لا تكلفوهُمْ مَا لايُطِيقُون ،
 الله الله في النساء ، فإنهن عوان في أيليكم \_ يعنى أسيرات \_ أَخَلْتُموهُنَّ
 برأمازة الله ، واستحالتُم مُروجَهنَّ بكلمة الله »

فاتقوا الله فى النساء ، واخشُوا غضبه ، واطلبوا رحمته بطاعة أمرِه ، واجتناب نواهيه .

#### للخطبة الشانية

من معاملة الرسول ﷺ لأَهله :

كان والله جميل العشرة ، يتلطف بنسائه ، ويوسعهن نفقته وبضاحكين .

- جرى بينه وبين السيدة عائشة رضى الله عنها كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضى الله عنه حَكمًا : واستشهده ، فقال رسول الله ي تتكلمين أو أتكلم ؟ فقالت : بل تكلَّم أنت ، ولا تقلُ لا حقًا ، فلطمها أبو بكر حتى دمي فوها ، وقال : يا علوة نفسها ، أو يقول غير الحقً ، فاستجارت برسول الله والله على الله عنه منه الله الذي تعلى على الله الذي تعلى الله الذي تعلى الله الذي تعلى على الله الله الله الله الله تعلى الله الله الله الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله الله تعلى الله الله تعلى اله تعلى الله تعلى
- وقالت له مرةً في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعمُ أنك رسولُ
   الله ؟ فتبسَّمَ رسولُ الله ﴿ الله عَلَيْ الله ﴾ واحتمل ذلك حلما وكرماً .
- وكان يقول لها : إنى لأعرف عضبك من رضاك ، قالت : وكيف تعوفه ؟ قال : إذا رضيت ، قلت : لا وإلّه محمد ، وإذا غضبت قلت :
   لا وإله إبراهيم ، قالت : صلفت ، وإنما أهج / اسمك .
  - وكان ﷺ بصبر عليهن ، ويُدخِلُ السرورَ إلى قلوبهنَّ .
  - وفى الخبر : أنه ﷺ : كان من أفكهِ الناسِ مع نسائه .

وفى الخبر : « من صبر على سوء خلُقِ امرأتِه أعطاه اللهُ من الأَجر مثلَ ما أعطى أيوبَ في بلائه ».

« ومن صبرت على سوء خلق زوجِها أعطاها اللهُ مثلَ ثوابِ آسيةَ
 امرأة فرعونَ » .

# العيث السابئع

٥٠ ـــ إلى منى الغفلة .

٥١ ـــ بالشكر تدوم النعم .

٥٢ ــ في الاستغفار بركات الدين والدنيا .

٥٣ ــ ذكر الله يحيي القلوب وتستنزل به الرحمات .

٥٥ \_ الخوف والرجاء.

« عظة للخطبة الثانية »

# إلى متى الغفلة

قال الله عز وجل :

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُر ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَايِر ، كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُون ،
 ثُمَّ كَلَّاسُوْفَ تَعْلَمُون ، كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْبَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الجَحِيم ،
 ثُمَّ لَتَرَوْنُهَا عَيْنَ الْبَقِينِ ، ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾ (١١) .
 أما المؤمنون :

جاء فى صحيح مسلم عن مُطَرِّف عن أبيه قال ، أتيتُ النبَّ ﷺ وهو يقرأ ﴿ أَلهَاكِم التَكاثر ﴾ قال : ويقول ابن آدم: ملل مالى ، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو ليِسْت فأبليْت ، أو تصدقت فأمنست » .

أى كل عرض زائل ، إلا ما يقدمه الإنسان من عمل صالح يرجو به وجه الله تعالى .

ولفظ المحديث فى رواية أبى هريرة: « يقول العبد : ملل ملى ، وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى : أو تصدق فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » .

فكل شيء تركه الإنسان بعد موته وكل ما نفع به جسمه وهو حى كل ذلك ذاهب إلا الصلقة الخالصة لوجه الله فهى ذخره الذى ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ومعنى ﴿ أَلِهَاكُمُ التَّكَاثُرِ ﴾ : شغلتكم المباهاة بكثرة المال ، وكثرة العدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم في المقابر .

وفيها \_ أيضًا \_ معنى الحرص على جمع المال ، وصرف الجها. لتحصيله

<sup>(</sup>١) سورة التكاثر .

وتركيز الفكر حوله ، وانشغال القلب بمصادره وموارده مما قديؤدى إلى الغفلة عن المصير المحتوم ونسيان الاستعداد لما بعد الموت .

وهذا المنى نجده فى الحديث الشريف الذى رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

 لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملاً فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ».

وينبهنا الحبيب المصطفى ولي إلى خطر الغفلة عن موقف العبد بين يدى الرب للحساب ، هذه الغفلة التي يكون من أسبابها انصراف قلب الإنسان وحيلته وجهاره للتكاثر من الأموال وكنزها ، وتعلق النفس بها ، والبخل بها وعدم إخراج زكاتها ، والتصدق منها . . فيقول والله حين قرأ :

﴿ أَلَمَاكُمُ التَكَاثُرُ ﴾ قال: « تكاثر الأموال جمعها من غير حقها ،
 ومنعها من حقها وشدها في الأوعية » .

فالعاقل ينبغى له ألا تسيطر الدنيا على فؤاده ، وألا يكون المال هوى نفسه منها ، فالعمر محدود ، وعمل الإنسان محسوب له أو عليه ، وأنفاسه فى هذه الحياة الدنيا معدودة ولا خلود لبشر ولم يصحب أحداً من ذهبوا قبلنا شىء من ماله أو ولده يؤنس له قبره ويزيل عنه وحشته ، ويبدد ظلماته ، وهذه حقيقة نراها ونلمسها، فلماذا الغفلة عنها إذن حتى نزور القبور فنرى المصير . . ويندم النادم حيث لا ينفع الندم .

مَضَى الدهرُ والأَيامُ والذنبُ حاصلٌ وجاء رسولُ الموتِ والقلبُ غافلُ نَسِمُكُ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ وحسرةٌ وعيشُك فِي الدُّنيا مُحَالٌ وباطلُ أيم المؤمنون:

ولنتدبر الحديث الذي رواه مالك بن أنس يقول ، قال رسول الله

الله عنه الله عنه الله عنه عنه واحد، يتبعه أهله وماله وعله وعله عنه واحد، يتبعه أهله وماله وعله وعله وعله وعله وبيق عمله » .

تفكّرتُ في حَشْرِي ويومَ قِيامِني وإصباحِ خَدِّى في المقابرِ ثَاوِيَا فريدا وحيدًا بعدَ عرَّ وَفَسَسَة وَدُلُّ مَقَامِي حينَ أَفطَى كِتَابِيا تَفكّرتُ في طولِ الحسابِ وَعَرْضِهُ وَدُلُّ مَقامِي حينَ أَفطَى كِتَابِيا تَفكّرتُ في طولِ الحسابِ وَعَرْضِهُ بِأَلْكُ تَشْفِرُ يا إلمي خَطَائِيًا فولكِنْ رَجَائِي فيكَ رَبِّي وَحَالِقِي باللَّهُ تَشْفِرُ يا إلمي خَطَائِيًا عن الأهل والأحباب بعد أن كان يصول ويجول وينافس الأصحاب ، وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن كان يصول ويجول وينافس الأصحاب ، اللنيا وليس له منها إلا ما حدده العدل الإلمي في قول الحق تبارك وتعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةُ خيراً يَرهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضراً يَرهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضراً يَرهُ وَاللَّهُ المِقابِرِ ﴾ أي الجزء ، عبرت عنها الآية الكريمة بالزيارة ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرِ ﴾ أي الجزء ، عبرت عنها الآية الكريمة بالزيارة ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرِ ﴾ أي منازلكم المعدلة لكل أحد منكم بحسب عمله في الجنة أو النار كما يرجع الزائر إلى منزله .

وفى هذا وعيد للمقبل على الدنيا منشغلًا بها قابه عن المصير المحتوم . ثم جاء الردع عن هذه الغفلة والوعيد بعد الوعيد الذي يوقظ من غفلة وينبه من منام ويردع النفس عن غيها ويدفع العاقل إلى إيثار عمل الآخرة ، وشكر المنعم الوهاب الرزاق فيبذل من سعيه في سبيل الخير،، ويجعل من ماله نصيبًا لنصرة الحق والدعوة إلى دين الله والمحافظة عليه ، هذا مع إكرام اليتم ورعاية الأرامل وكفاية المحتاج وحمل الضعيف .

<sup>(</sup>۱) الزلزلة : ۷ د ۸ .

ولنتذبر قوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ هُ ثُم كَلَّ سُوفَ تَطْلَمُون . كَلَّا لُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِين وَلَتَرُونَ الجَحِيم هُمُّ الْتَرُونُها عَيْن اليَقِين ﴾ . نعم . إن الإنسان لو تدبر في أمر نفسه وفكر تفكيراً سديداً في مصيره ومآ له تفكير طالب الحق لعلم أن الدنيا إنما تطلب لغايات شريفة ولتكون عونًا على طلب ما عند الله في الآخرة في ليتَخِذها مطية لنعيم الآخرة في بجل طلب العلم والقيام بالعمل ، والنهوض بواجب الشكر لله على نعمه ، وطلب ما عند الله من الرحمة ، والنجوز ، والمغفرة والنعيم ولتأكد في يقينه أن الاشتغال بالتكاثر والتنافس مع الآخرين بالتهالك على حطام الدنيا دون نظر في العواقب والتواقب

طلب الدار الآخرة حتى يصير إلى قبره .
ويا حبذا او أن العاقل يجعل صورة عذاب الجحيم حاضرة فى ذهنه
لتنبهه إلى ما هو خير له مما تميل إليه نفسه من اللهو بالباطل ، والانصراف
بالقلب والعقل إلى الدنيا ومتعها ، يا حبذا لو نفعل ذلك قبل أن نعاين
الجحيم يوم الدين . فيندم النادمون يوم لا فائدة من الندم .

لعلم أن ذلك سراب ووهم وخداع وزيف ، ولما ألهاه هذا التكاثر عن

وقد ورد أن الجحيم للكفار دار ، وللمؤمنين ممر كما قال تعالى :

﴿ وَإِنْ مُنْكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾ (١) ، وقد توعد الله عز وجل برؤية النار
التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب : وكلُّ نبى مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال .

وفى موقف السؤال والعرض سيُسأَل كلٌّ إنسان عن شكر ما أنعم الله به عليه يُسأَلُ الرجل وتُسأَل المرأة عن النعيم .من الأَمن والصحة والفراغ والإدراك بحواس السمع والبصر .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۷۱ .

قال تعالى: ﴿ إِنِ السَّمْعُ وَالبَصَرِ وَالفَّوَّادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾(١). وفى الحديث الذى رواه أبو هريرة وأبو سعيد أن رسول الله وقياً الله عند عند عند عند القيامة فيقول له : أَلُمْ أَجْعَلُ لكَ سَمْعًا وبَصَرًا ومَالًا وَوَلَدًا ٤ . . الحديث .

كما يسأل المرء عن ملاذ المأكول والمشروب، وعن ظلال المساكن واعتدال الخُذْقر، ولذة النوم وعن صحة البدن وطيب النفس.

وفى حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله عَشِيْلُةُ يقول :

 ( إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين بديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن ماله ؟ والجاه من نعيم الدنيا .

## يا أهل الإسلام :

ونعم الله على عباده لا تُعدّ ولا تحصى، وواجب العبد أن يشكر الله على هذه النعم : يشكره بالعقيدة الصادقة الصحيحة والعمل الصالح؛ وإخلاص الطاعة لله ، وكف الجوارح عن معاصى الله ، وإنفاق المال في وجوهه المشروعة ، وكسبه من حلال .

وكل إنسان سيساًل يوم القيامة عن النعيم، أما سؤال المؤمن فتبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ، وأما سؤال الجاحد الكافر فتقريع وتوبيخ أن قابل نعيمَ الدنيا بالكفر والمعاصي .

قال القشيرى : والجمع بين الأخبار أن الكل يسألون ولكن سؤال الكفار سؤال المكفار سؤال المؤمن سؤال تشريف . الكفار سؤال توبيخ لأنهم قد تركوا الشكر ، وسؤال المؤمن سؤال تشريف . لأنه شكر وهذا النعم في كل نعمة .

<sup>(</sup>١) الإسراء ٣٦.

روى أن النبي ﷺ أكل هو وأصحابه تمرًا وشربوا عليه ماء فقال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » .

وخاض الناس فى مجلس رسول الله ﴿ فَيُلِيِّكُ فَى ذِكْرِ الغَيْ، فقال عليه السلام :

لا بأس ، بالغنى لمن اتنى الله ، والصحة لمن اتنى ــ الله ــ خيرً من
 الغنى، وطيبُ النفس من النعم » .

ولنتدبر قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لتُسْأَلن يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيم ﴾ .

نسأًل الله العون على طاعته ، وأن يجعلنا من الشاكرين ، فاتقوا الله ـ عباد الله ـ واشكروا له يزدكم ، واستغفروه يبارك لكم ، وتوبوا إليه فإنه تواب رحيم .

## بالشكرتدوم النعم

الحددُ اللهِ ، اللهم وبنّا لك الحمدُ كما خَلَقْتُنا ، ورزقتُنا وهَدَيْنَا وَهَدَيْنَا وَهَدَيْنَا وَأَنْقَدُنا ، ورزقتُنا وهَدَيْنَا وأَنْقَدُننا ، وفَرَجْتَ عَنَّا ، لك الحمدُ بالإسلام والقرآن ، ولك الحمدُ بالأهلِ والمال والمعافاة ، بسطت رِزْقَنا ، وأَحْسَنتَ مُعَافَاتِنا ، وَوَنْ كُلِّ \_ والله \_ ما سأَلناكَ ربّنا أَعَليتَنَا ، فلك الحمدُ على ذلك حمدًا كثيرًا ، لك الحمدُ بكل نعمة أنعمت بها علينا ، لك الحمدُ حتَّى ترضَى ، ولك الحمدُ إذا رضيت .

أَحمدُه سبحانه وأستغفره ، وأشهدُ أن لا إِلَهُ إِلا اللهُ ربُّ الجود والكرم ، وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ الله دَعا إلى شكر المنعم ، صلى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابِه الطبيين الطاهرين .

#### أمسا به د : فيا أيها المؤمنون :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ قَوَابَ النُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يُرِدْ ثُوابَ الآخِرَيْجُ نُؤْتِهِ مِنْهَا رَسَنَجْزِى الشَّاكِرِين . . ﴾ (١) .

وقال الرسول الحبيبُ ﷺ ( لا يَرْزُقُ اللهُ عزَّ وجلَّ عَبْدًا الشَكْرَ فَيَحْرِمُهُ الزَّيادة ، لأَن اللهَ عزَّ وجلَّ يقول:﴿ لَقِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِينَنَّكُمْ ﴾ (٧). أما المؤمنون :

لقد أَنْكُمَ اللهُ عَلَيْنَا بِنِعَمْ كَثَيْرة ، وجادَ بَخَيْراتِ وفيرة ، أعطى اللهُ عز أعطى اللهُ عز وجل الإنسان العقل وميزه به عن سائر الحيوان ، أرسل لنا الرسل يرشدون الخلق للحقَّ وخالصِ الإنمان ، وَمَنْحَ الإنسانَ القوة والعافية ، وصحَّة البدنِ ، وسلامة الأعضاء ، خَلَق له عينين ، ولسانًا

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٥ . (٢) إبراهيم : ٧ .

وشَفَتَيْن ، وعَلَمْه البيان ، والإفصاح عن قصيه بالكلام ، خَلَق لنا أرضاً نُقِلِنا ، وتُنْبِتُ لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ، ومن كل الثمرات ، وتُسْبِحُ منها المحادن ، وتَجْرِى فِيها الأَبَارُ ، وتنبعُ الآبارُ بالماء الزَّلال ، خلق لنا سماء تُظِلُنا ، فيها الشمسُ والقمرُ والنجومُ مُسخَرات بأمره ، تُمِلُنا بالنورِ والضِّياء والحرارة ، وفيها جمالٌ وجلالٌ ، وقيها جمالٌ وجلالٌ ، وقيةً وإنقان .

الله هو الذي أوْجدنا ، وأنعم علينا ، وأطعمنا ، وسقانا ، ورزقنا ، وكَسانا ، وأَخْضَع للإِنسان أغلب الكائنات ، وسخر لنا الحيوان ، وفضلنا على كثير من خلقه ، وهَدانا للإسلام .

( وَإِنْ تَكُنُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (١) . وقال سبحانه : ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَوِيعا ﴾ (٢) . فوجب علينا شكرُ المنعم سبحانه وتعالى على ما أذمم ، وهو سبحانه الغنى هن عباده ، وهبهم الخير وهو ليس في احتياج إليهم .

( َيَا يُهِمَّا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقُرَاءُ إِلَى اللهِ واللهُ هُو الغَنِي الحَدِيدُ (٣) . وقد أمر الله عبادَه بشكره تعلى ، ليؤمِنُوا بفَضْلِهِ ، ويَعْلَمُوا أَنَّ كَلَّ خيرٍ هومُعْلِهِ ، وكلَّ فَضْلِ هُومُولِيه هومًا بِكُمْ مِّنْ يَوْمَهُ قَمِنَ اللهِ ﴾ (٤). كلَّ خيرٍ هومُعْلِه، اوكلَّ فَضْلِ هُومُولِيه هومًا بِكُمْ مِّنْ يَوْمَهُ قَمِنَ اللهِ ﴾ (٤). أمر الله عبادَه بشكره ليعلموا أن العبد ليس بيده أمر ولا نهى ، وإنما هو سبب من الأسباب وأن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرفًا ، ولا حياةً ولا مؤتاً ، وأن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين ، يعطى وعنم ويبسط الرزق لمن يشاء ويقلر ، ويغنى ويغقر ، فالشكر تقليس يعطى وعنم ويبسط الرزق لمن يشاء ويقلر ، ويغنى ويغقر ، فالشكر تقليس الله وتوحيده ، وإفراده بالعبودية ، وتنزيه وتمجيده ، ولذلك قرن الله

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٩

<sup>(</sup>٤) النحل : ٣٣ .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم : ٣٤ (٣) فاطر : ١٥ .

الشكر بالذكر ، وأمرنا به فقال تعالى :

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونَ ﴾(١)

وقال سبحانه :

﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِينِ ﴾ (٢) .

والشكر لا يكنى فيه النناء باللسان ، والمدحُ بالقولِ والكلام ، فالعبدُ لا يكونُ شاكرًا لأَنْعُم اللهِ إلا إذا بَرْمَنَ عملُه على الإقرارِ بالنعمةِ ، وتَطَعَتُ أَفعالُه بتقلير المِنَّة ، لن يكونَ العبدُ شاكرًا إلا إذا اشتركت جوارحُه في الشكر ، وساهمتُ أعضاؤه بالنَّسبيح والحمد ؛ فالشكرُ صَرْفُ النَّمَم فِيا خُلِقَتُ له ، واستعمالُها فيا شُرِعت لأَجله ، لتظهرَ فائدتُها وتتمَّ حكمتُها ، ويَجْنى العبادُ منافعَها ، فإن شكرت بقلبك ولسانيك وعملِك فأدت من الفائزين بقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ . . وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَئِنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدَنُكُم وَلَثِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ
 عَذَابِي لَشَلِيدٌ . . )(٣) .

وقال سبحانه : ﴿ . . وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينِ . . ﴾(٤) .

قال بعض الصالحين : « . . من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء ، فأُخذ بطرفه ، ولم يلبسه فلم ينقعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر» .

وقال : ﴿ كُلُّ نَعْمَةً لَا تَقْرَبُ مِنَ اللَّهُ فَهِي بِلَّيَّةً . . . . .

وروى أن النبى ﷺ قال : ( . . مَنْ صَلَّى الصلواتِ الخَمْسِ فقد شَكَرَ اللهُ ، وَمَنْ دعا لوالديه في أذبَارهِما فقد شَكَرَهما . . . .

<sup>(</sup>١) البفرة : ١٥٢ (٢) الأعراف ١٤٤

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٧ . (٤) آل عران - ١٤٥

يا عبساد الله:

إِن العبدَ الذي يُطِيع ربَّه ، ويجتنب معاصيه ، وينتفعُ بالنَّعَمِ فيهَا خُلِقَت لأَجلِه ، ويَلْهَجُ لسانُه بذكرِ مولاه وحمدِه إنما يُبرَّهِنُ بذلك عن فهيه للنعمة ، وشكرِه للمنعم عز وجل.

أِن العبدَ إذا شَكَر النعمةُ فقد نفع نفسه ، بأَنْ وجَّه النعمة وجهة. الخيرِ والنفع ، واستعملها فيا يُسْهِدُه ، ويُسْهِدُ العبادَ ، وبالشكرِ تستقهِمُ. الأُمرُ مُوتنعدمُ الشرورُ ، ويضَمُّفُ الباطلُ والزور .

قال عز وجل على لسان سليان عليه السلام :

﴿ . . قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى لِبَنْلُونِي ٱلشَّكُرُ أَمْ ٱلْحُشُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِّي كَرِيمٌ . . ﴾(١) .

إن الله عز وجل غنى ونحن الفقراء ، وهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ، فمن شكر نعمة ربه حظى. برضوانه ، وفاز برحمته ، قال الله عز وجل :

﴿ إِنْ تَكَفُّرُوا فَإِنَّ اللهِ غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْفَىٰ لِيبَادِهِ الكُفْرَ ، وَإِنْ تَشْكُوا يَبْعَادِهِ الكُفْرَ ، وَإِزَدُ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُم. مَرْنَ تَشْكُونَ إِنَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّلُودِ. ﴾(٢) . مَرْجَنْكُمْ فِينَا بُنْكُورِ . ﴾(٢) .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله علي قال :. ( . . أربع من أُعْطِيهُن فقد أُعْطِى خَيْرَ الدنيا والآخرةِ : قلبُ شاكر ، ولسانٌ ذاكر ، وبدنٌ على البلاء صابرٌ ، وزوجةٌ لا تبغيه خِوَنًا في نفسِها ولا ماله . . . .

وعن معاذ أن رسول الله عليه الله اللهم إلى اللهم إلى اللهم إلى اللهم اله

قَالَ : يَا رَسُولَ الله : دعوةُ دعوتُ مِا أَرجو الخَيْرَ مِا ، فقال : ﴿ إِنَّ مِن تَمَامِ النُّعَمَّةِ فَوْزًا مِنَ النَّارِ ، ودخولًا إِلَى الجَنَّةِ » . .

## أيها المؤمنون :

إن نعمَ الله عز وجل علينا لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى ، فَطُوبى لمن عرفَ خَصْلَ رَبِّهِ ، فوحَّله ، وعبدَه وأطاعه ، وشكرَه ، وكفَّ جوارحَه عن معاصبه . .

قال أَبُو الدرداء : « ومَنْ لَمْ يَعْرِفْ نِعْمَةَ اللهِ عليه إِلا فَي مَطْعُمِهِ ومَشْرَبِهِ فَقَدْ قَلَ عَلِمْهُ وحضر عنابُه . . » .

وقال عبد الله المزنى : يا ابنَ آدمَ إِنَّ أَرَدَتُ أَن تَعَلَّمَ قَدَرَ مَا أَنْعُم اللهُ علىك فَغَيْضُ عَنْنِك . . .

ورُوى أن داودَ عليه السلامُ قال : ﴿ رَبِّ ، أَخْيِرْفَى ، ما أَذَنَى ٰ يَمَلِكَ عَلَّ . ؟ . . فأوحى اللهُ إليه يا داودُ تَنَفَّسْ ، فَتَفَّسَ ، فَقَال : هذا آذَنَى نِعْمَتَى عليك . » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال رسولُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ : « انظُروا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنكم ، فإنَّه أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَروا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم. وقال وقال وقال وقال وقال وقال عليه ما ينده عنده عند عند من أصبح آمِنًا في سِرْبِه ، مُعَافَى في بكنيه ، عِندُهُ عَوْدُ مِنْ مُعْمَلًا حِبَرَتُ له اللَّهُ اللَّهُ المِنْكَافِيرِهَا . . . .

وَقَالَ عَلَيْتُكُونَ : " . . . من ابْتُلِيَ فَصَبرَ ، وأُعْطِيَ فَشَكَر ، وظُلِمَ فَغَفَر ، وظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ ؛ ثم شكر ، ثم سكت ، قالوا : مالَهُ يا رسول الله ؟ قال : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَمُمّ مَّهْتَكُون . ﴾(١) الله عاد الله \_ عباد الله \_ عباد الله \_ وتوبُوا إليه لعله يرحمكم » .

<sup>(</sup>١) الأنبام: ٢٨.

# ف الاستغفار بركات السنون والدنسا

قال الله تعالى من سورة النساء :

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَو يَظْلِمْ نفسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّجِيما ﴾(١) .

أبها المؤمنون :

... المُففرانُ والمغفرةُ من الله تعَالى أن يصونَ الربُّ عبدَه من أن يَمَسَّه العذابُ والاستغفارُ من العبدِ طلبُه ذلك من الله عز وجل.

والله وسيم بعباده كما قال تعالى: ﴿ نَبِّى ۚ عِبادِى أَنِّى أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمِ ﴾(٢) ، خلقهم سبحانه وهو يعلمُ ضعفَهم ، ففتح لهم بابَ الرجاء فى عَفُوه ومغفرتِه ، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحاتِ كَرَمِه وجودِه طالبين تكفيرَ السيئاتِ ، وسترَ العوراتِ ، وقبولَ النهو .

ومن رحمة الله بعباده شمولً عفوه مرتكب المعصية ، كما شولً عقوه الظالم نَفسِه بالحادد وشركِه إذا تاب وأقلع واستغفر ربَّه من سالِفِ ذنوبه وأخلص الإيمانَ لله ، وعزم على توبة نَصُوح ، ولم يثبُتْ على شركِر أو معاصيه ولم يُصِرَّ على ما هو عليه من خلاف ومعانكة .

فمن تاب واستغفر تاب الله عليه ، والحق تبارك وتعالى يقول فى صفات المتقين : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَكُمُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ذَكَرُوا اللهُ فَاسْتَغفُرُوا لِلنَّدُوبِمُ وَمَن يَغْفِرُ اللَّذوبَ إِلاَ اللهُ ولم يُصِرُّوا عَلَىٰ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَىُونَ ﴾ (٣) .

 <sup>(</sup>۱) النساء : ۱۱۰ (۲) الحجر : ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) آل عران : ١٣٥ .

فالاستغفارُ عظيمٌ وثوابُه جَسيم، وفى بيانِ ثوابِ المستغفرين يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أُولِئِكَ جَزَاؤُهم مَّغْفِرةً مِّنْ رَبِّهِم وجنَّاتُ تَجْرى وِنْ تَحْيِها الأَمْارِ خَالِدِينِ فِيها وَيْعِمُ أَجْرُ العَالِمِينِ ﴾ (١) .

وما أعظمه من جَزاء ! وروى الترمذى أن رسوك الله عَلَيْكُ قال : (مَنْ قال أَستغيرُ الله \_ العظم ـ الذى لا إله إلا هُو الحمَّ القيومَ وأُنوبُ إليه غُفر له وإن كان قد فَرَّ من الرَّفْ، ،

وروى أبو بكر الصديق رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارِ فأكثروا منها ، فإن إبليس قال : أهلكتُ الناسَ باللنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفارِ ، فلما رأيتُ ذلك أهلكتُهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون » .

فطوبى لمن عرف أن له ربًا غفورًا رحيمًا كريمًا يقبل عباده إذا أقبلوا إليه نادمين ، وطرقوا بابه باكين مستغفرين ، وقد أمر بذلك نبيه والمؤمنين، فقال : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَ اللهُ واستغفِرُ للنَّلِكَ ولِلْمُؤْمِنِينَ والنُوْمِناتِ واللهُ يُعْلَمُ مُتَكَلِّكُمْ وَمُؤَاكُمْ ﴾ (٢) .

والاستخفار إذا كثر من الأمة وصدر عن قلوب موقنة مخلصة دفع عنها ضروبًا من النقم والشرور العامة ولنتدبر قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبُهُم وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفّْرُونَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۳۱ . (۲) الإنفال : ۳۳ .

فالناس فى أمان من العذاب الشامل ما كان نبيُّهُمَ بين أظهَرهُم، وما كان فيهم مستغفرون قلوبُهم مخلصة .

ولذا قال ابنُ عباس: لم يعذَّب الله أهل قرية حتى يخرج النبى منها والمؤمنون ويلحقوا بالنبى محمد والمؤمنون ويلحقوا بالنبى محمد والمؤمنون ويلحقوا بالنبى مأمد وقد لحق بالرفيق الأعلى وبق للناس النوبةُ والاستغفارُ وإخلاصُ المحبةِ لله وصدقُ الرغبةِ في طلب البركةِ وتخليص المهجةِ من العذاب.

وقى الحديث الذى رواه أنس قال : سمعتُ النبي عَلَيْقُ يقول : • إن الله يقول : إنى لأَمِم بعذاب أهلِ الأَرضِ فإذا نظرتُ إلى عمار بيوتى وإلى المتحابين في وإلى المتهجَّدين والمستغفرين بالأُسحار صَرَفَتُ عنهم العذابَ بهم ».

#### يا أهـل الإعـان:

والمستنفرون محلَّ رعاية الله، وأهلَّ لحفظه ورحمته، وقد أثنى اللهُ عز وجل على عبادِه المتقين المداومين على الاستغفار خصوصا وقت السحر ففيه يكون الدعاءُ رالاستغفار أرْجَىٰ للقبول ولنتدبر قوله تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ • الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفَقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ والْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْفُونُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِقِلِقِلْمُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُؤْلِقِلْمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُولُون

﴿ إِنَّ المُشَّقِينَ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونِ ﴿ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُشْنِين ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّبْلِ مَا يَهْجَنُون ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يُشَنْفِرُون ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ للسَّاول والمَخْرُومِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) آل عران ; ۱۱ و ۱۷. (۲) الذاريات : ۱۵ ـ ۱۹ .

وَى اَلْحَدْبِث : ﴿ يُمَوْلُ رَبُّنَا فَى كُلِّ لِبَلَّهُ إِلَى سَاءَ اللَّمَيْنَا حَيْنَ يَبْتَى ثَلْثَ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيقُولُ : هَل مَن سَائِلٍ فَأَعْطِيَّهُ ؟ هَلَ مَن دَاعَ فَأَسْتَجِيبَ لَه ؟ هَل مِن مستخفر فَأَغْفر له ؟ » .

و كان النبي ﷺ يوضى أمنه بالاستغفار ويحثها عليه ليتوب الكافر، ويستنفكر ربه لما سلف، والنقلع العاضى، ويستنفكر ربه لما سلف، والنقلع العاضى، ويستنفكر ربه أن

يقول للناس :

﴿ الْاَتَمْبِنُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مُنْهُ نَلِيرٌ وَبَثِيرٌ • وَأَنِ اسْتَغْيِرُوا رَبُّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُم مَنَاعًا خَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسْمَّى ويُؤْثِ كُلُّ نِي نَشْلَ نَشْلُهُ ﴾ (١) .

فَهُ مَنْ ثَمُراتِ الاستغفار وبركانِه أنه يكون سببًا في أن يُمثِّع اللهُ المستغفرين بالمنافع من سَعَة الرزق ورغَدِ العيش، ولا يستأصِلُهُم بالعناب كما فعل بالأمم التي عادلمت وأصَرَّت على الكفر، ولذا حلَّر النبي عَلَيْنَ مَن الإصرار على الشرك بعد الحث على الاستغفار، وقد جاء ذلك في قول بينًه بإنذارهم:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّنْلُكُم يُوحَىٰ إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ خَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ واسْتَغْفِرُوه وَرَبُلُ للمُشْرِكِين ﴾ (٢)

وقد جاء في نصيحة هود عليه السلام قولُه لقومه :

﴿ وِيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيه يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ شَدْرارًا وَيَرْدُكُم ثُوةً إِلَىٰ قُوتِكُم وَلا تَنَولُوا مُعْجِرِينٍ ﴾ (٣).

فالاستَغفار مع الإقلاع عن اللنوب سببُّ للخصب والنماء وكنزة النسل وزيادة العزة والمُنكَّة . . . وفي دعوة نوح قرمَه ونُصْحِه لِمْ نسمتُ

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ و ۲ . (۲) فصلت : ۰ ٦ .

<sup>(</sup>۳) هود : ۱۵۰

الله عز وجل يقول : ﴿ فقلتُ اسْتَغْفِروا ربكم إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا • يُرسلِ السَّمَاءَ عليكم مِلْتَرَادًا • وَيُمْلِدُكُمْ بِأَمُوال ۗ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّات وَيَجْعَلُ لَكُم أَنْهَارًا ﴾ (١) .

فنى الإيمان رَحمةً بالعبادِ وفى الاستغفار بركاتُ الدين والدنيا ، وفى الحديث ، من لزِم الاستغفار جمل اللهُ له من كلِّ همَّ فَرَجًا ، ومن كلِّ . في غَرَجًا ، ورزقهُ من حيثُ لا يحتسب ، .

وهذا نبيُّ اللهِ صالحٌ عليه السلام يطلب إلى قومه أن يستنزلوا رحمة. الله عليهم بالاستغفار فقال لهم :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِالسَّيَّةِ قَبْلَ الحَسَنَةِ لَولا تَسْتَغْفِرُون اللهَ لَمَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾(٢) .

أَى هَلَّا تتوبون إلى الله من الشرك لكى تُرحموا . . وبيّن لهم أَن اللهُ قريبٌ منهم يُحبيب مَنْ دعاه ولا يُخيِّب من رجاه ليفتح أمامهم بابَ الأَمْلِ إِن كانوا يائسين فقال صالح :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّن الأَرْضِ واسْتَغَمْرِكُمْ فِيهَا فَاسْتغْفِرُوه ثُمَّ تُوبُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ (٣) .

وهذا شعبب عليه السلام يرى قومه على أسوإ الأخلاق مع الشرك والإلحاد فيلح في نُصحهم للإقلاع عما هم فيه من عمى بصائر وضلال .. ويبشرهم بأن ربهم رحيم بعباده ودود ، يرضى عن عباده الصالحين. ويكفر عنهم ما مضى من سيئاتهم إذا أخلصوا النية والتوجّه إليه، ولنتلمبر قول شعيب لقومه :

<sup>(</sup>۱) نوح : ۱۰ – ۱۲ . (۲) النمل : ۲۶ .

<sup>(</sup>۲) هود : ۲۱ .

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا إِليْهِ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ (١) .

فما أعظمَ بركاتُ الاستغفارِ به تُستنزَلُ الرحماتُ وتبارَكُ الأرزاقُ. وتكثرُ الخيراتُ ، ويُعطِى اللهُ الأموالَ والبنين وَيغْنِرُ اللنوبَ ، وبمنح القوةَ والسنادَ والرشادَ .. وفي الحديث: ١ ما من رجل يذنب ذنبًا فيتوضأً. فيُحْسِنُ الوضوءَ ثم يصلي ركعتين فيستغفرُ اللهَ عز وجل إلَّا عَفَى له ١ .

فاتقوا الله واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه لعله يرحمكم.

#### للخطبة الثانية :

وعن أبي هريرةَ : ١ ما رأيتُ أَكْثَرَ اسْتَغْفَارًا مِنْ رسُولِ اللهِ ﷺ وعن أبي رسُولِ اللهِ ﷺ قالِهُ وعن أوس بن شداد أن رسول الله وَلَلِيَّةٍ قال : ٥ سَيِّدُ الاسْتَغْفَارِ : اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلٰهَ إِلا أَنتَ خَلَقْتَنِي وأَنا عبدُك وأَنا على عهدك ووعدك ما اسْتَطَعْتُ أُعودُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنْعَتُ أَبُوءُ لَك بِنَعْمَتُكُ عَلَى وَأَبُوءُ بَنْنَى ، اغْذَر لى فَلْقُهُ اللَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، .

مَنْ قالها من النهارِ مُوفَنًا بِها فمات من يومه قبلَ أَن يُمْسَى فَهُوَ

<sup>(</sup>۱) هود : ۹۰ .

من أهل الجُنَّة ، ومَن قالها مَن اللَّيلِ وهو مُوفَقُ بِها فَمَاتَ قَبَل أَن يُصبحَ فَهُرْ مِن أَلْمَلِ الجُنَّةَ ،

ومن دعائه : صلى الله عليه وسلم :

اللهم اغفر ل خطيئتي وجمهل وإسرانى فى أمرى ، وما أنت أعلم به
 منّى ، اللهم اغفر لى مَزلى وَجدّى وَخطئى وعمدى وكل ذلك عندى .

وفى آخر الصلاة : ﴿ اللَّهُمَّ اغْفَرُ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ ، وِمَا أَخَلَنْتُ وِمَا أَشْرَفْتُ وِمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مَنَّى ، أَنتَ إِلَهِي لَا إِلَهُ إِلاَ أَنت » .

فاتقوا الله عباد الله ، واستغفروه يغفر لكم ، وتوبوا إليه . وسلوه حن فضله يُعْطكم .

#### غ كُرُ الله يُخِي القلوب وتُستِنْزَل به الرحمات

قال الله تعالى من سورة البقرة:

﴿ فَاذْكُرونِي أَذْكُرْكُمْ واشْكُروا لِي وَلَا تَكْفُرون ﴾ (١)

يا أهـــل الإعـــان :

أمر اللهُ تعالى عبادَه بأن يذكروه ويشكروا له ، كما أمرهم بأنَّد يُكثروا من ذكره وشُكرِه على ما أنعم به عليهم ، يقول عز وجل من سرة الأُحزاب :

﴿ كِنَائِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذَكُرًا كَثَيْرًا ۥوَسَبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ﴾(٢) .

وأصلُ الذِّكر التنبُّهُ بالقلب للمذكورِ والتبقُّظُ له ، وَسُمَّى الذكرُ باللسان ذكرًا لأنه دلالةً على الذكر القلمي .

وجاءَ في تفسير قوله تعالى ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ .

اذكرونى بطاعتى ، أذكركم بثوابى ، ومغفرتى ، ومعونتى ،

لقوله تعالى :

﴿ وَمَن يُطعِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾(٣)، فذكرُ الله يقتضى ذكرُ أَمْرِه ونهْمِيهُ والوقوفَ عند حدوده ، ولزومَ طاعته ، فمن لم يُطعه سبحانه لم يذكره وإن أكثر التسبيحُ والتهليلُ وقراءةَ القرآن ، كما قال سعيد بنُ جبير .

وجاءَ كذلك في تفسيره .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٢ (٢) الأحزاب : ١١ و ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٧١.

- \* فاذكرونى بالدُّعاء اذكُرْكم بإعطاء الآلاء والنَّعماء لقوله تعالى ؛
  - ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم ﴾(١) .
  - واذكرونى بالإحسان أذكركم بالرحمة لقوله سبحانه :
     ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ الله قريبُ من المُحْسنين ﴾(٢) .
- واذكرونى بالاستغفار أذكركم بغفرانٍ ذنوبكم والتجاوزِ عن
   سيئاتكم ، لقوله تعالى :
- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهُ يَجِدِ اللهُ غَفُورًا رَجِيها ﴾ (٣) .
  - واذكرونى بالصبر أذكركم بأوفى الأجر ، لقوله تعالى :
     ﴿ إِنَّمَا يُوثَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْر حِسابٍ ﴾ (٤) .
- واذكرونى بالتوكُّل وتفويضِ أموركم إلى أذكركم بالكفاية ،
   لقبله سلحانه :

﴿ وَمَن يَتَوكُّلُ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه ﴾ (٥) .

فمن فضل الله وإحسانِه ورحمتِه بعبادِه الذاكرين أنه يمنحُهم المخيراتِ والكراماتِ ، ويُحْسِنُ إليهم بالمئوباتِ ، وبإجابةِ الدعاء ، واللطفِ في القضاء ، وبالحدايةِ ، والكفايةِ ، والرضوانِ ، والعفوِ ، والنفرانِ جزاء ذكرِهم له ، وطاعتِهم إياه ، وإنابتِهم إليه وإخلاصِهم ، ومنتهم في محبتِه ، وصنتِهم في المبوديةِ له تعالى .

<sup>(</sup>١) غافر : ٦٠ (٢) الأعراف : ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ١١٠ . (١) الزمر : ١٠ .

 <sup>(</sup>٥) الطلاق : ٣ .

يها أنها المؤمنون :

إن المؤمن مُطالَبٌ بأن يذكرَ الله عز وجل على كل أحيانه يذكره في خلوته وعند اختلاطِه بالناس ، لا يَفْتُرُ عن تمجيدِ الله ، وتقديسِه ، وتهديم محامده ، وعلى المؤمن أن يستحضرَ عظمة الله ، وسلطانه في قلبه دائماً ، وأن يتفكرَ في مخلوقات الله الله الله على وجوده وقدرتهِ المطلقة ووحدانيتِه ، وقد مدح الله أولى الألباب بأنهم : ﴿ اللَّذِينَ يذكرُونَ اللهَ قِيامًا وَقُعُودًا وعَلَىٰ جُنُوبِهِم وَبَعَدَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ والأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلَا بَاطِلاً مُسْبَحُونَ والأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلَا بَاطِلاً مُسْبَعَاتِ والأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلَا بَاطِلاً مُسْبَعَاتِ والأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلَا بَاطِلاً مُسْبَعَاتِ والأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ مَلَا بَاطِلاً اللهِ وَلَهُ واللهِ (١) .

قال ابنُ عباس رضى الله عنهما : لم يفرض اللهُ تعالى فريضةً على عباده إلا جعلَ لها حدًّا معلومًا ، وعَلَى أَهْمَها فى حال العُذر غيرَ الذُّكْرِ فَإِنه لم يجعلُ له حدًّا ينتهى إليه ، ولم يَعْذُرُ أَحدًا فى تَركه إلا مغلوبًا على عقلِه ، فلذلك أمرهم به فى كلِّ الأَحوال فقال تعالى :

إِ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَادْتُمُوا اللهِ قِيامًا وَقُعُومًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم ﴾ (٧).
 وقال : « اذْتُووا اللهُ ذِكْرًا كَثِيرًا » أَى بالليل والنهار ، فى البر والبحر ، والمعضر ، والغِنى والفقر ، والمرض والصحة ، وفى المرش والملائية .

والساعةُ التي تمرُّ بابن آدمَ لا يذكرُ فيها ربَّه سيندمُ عليها يوم لا ينفع الندم .

نقد جَاء فى الحديث الذى روته أُمُّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها : . . . . ما مِنْ سَاعة تعرُّ بابنِ آدمَ لم يذكر اللهُ فيها بخيرٍ إلا تحسَّرُ عليها يومَ القيامة » .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩١ . (٢) النساء : ١٠٣ .

وقد حذَّرنا الله من الغفلة عن ذكره فقال من سورة الأعراف :

﴿ وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْل. بِالنُّدُوِّ والآصال وَلا تَكُنْ مِّنَ الغَافِلين ﴾ (١) .

وإن الغفلةَ عن ذكرِ اللهِ عز وجل لَمِنْ صِفَاتِ المنافقين ، وقد. ذمُّهم الله لذلك فقال:

﴿ . . وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٢) .

وكان داودُ يخافُ على نفسه من مخالطةِ الغافلين عن ذكر اللهِ ، ومن دعائه : ﴿ إِلَّهِي إِذَا رَأَيْتَنِي أُجَاوِزُ مجلسَ الذَّاكرين إِلَى مجلسِ الغافلين فاكسِرْ رِجْلِي دُونَهُم فَإِنَّها نِعْمةٌ تُنْعِمُ بِها عَلَى » .

وإنَّ ذِكْرَ الله عز وجل يشمل ذكرَ عقابِه ووعيدِه وانتقامِه فيتيقظُ الضميرُ وتنمو ملكةُ المراقبةِ في النفس ، وعتليُّ القلبُ خشيةٌ من الله ، فَكُنُّه ذلك عن المعاصي ، ويردعُه عن الشر .

قال الحسن : الذُّكر ذِكْران : ذِكْرُ اللهِ عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل وما أحسنَهُ ، وأعظمَ أَجْرَهُ ، وأفضلُ من ذلك ذكرُ اللهِ سبحانه عندما خُرُّم اللهُ عز وجل ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان تَذَكُّروا فإذَا هُمْ.

مُنْصروُن ﴾ (٣) .

أَى إِذَا أَلَمَّ بِهِم شيءٌ قليل من وسوسة الشيطان بفعل المعاصي أُو ترك الطاعات تذكروا الله وعقابَه للعاصين ، ومثوبتُه للطائعين ، فإذا هم مبصرون الحقُّ فيرجعون إلى طاعة الله ، وما يُرْضيه تاركين ما يُغضبه من معاصيه .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٤٢ . (٣) الأعراف : ٢٠١ .

وإذا ذكر المؤمنُ رحمةَ الله وعفوَه ومغفرتَه وجودَه ، اطمأنٌ قلبه ، وقَوىَ رجاؤُه في عفو الله وقبولِ التوبةِ والعملِ الصالح ، ولنتلبّرْ قوله تعالى :

﴿ النَّهِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيُّنْ قُلُوبُهُم بِلِحْرِ اللهِ أَلا بِلِـكْرِ اللهِ تَطْمئِنٌ ،
 القُلُوبُ ﴾ (١) .

وقى الإعراض عن ذكر الله حِرمانٌ من هذه الثمرات العظيمة ومن هذا الخير الكثير ، كما أن فى ترك الذكر بلاءً عظيمًا وشرًّا جسيمًا ، ولنتدبر قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُلْهِكُم أَمْوَالُكُم وَلَا أَوْلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَغْمَلُ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ مُمُ الخَاسِرُون ﴾ (٢) .

أى من يشتغلُ بالولدِ والمالِ عن إدامةِ الذكرِ وطاعةِ الربُّ ، فأُولُنكَ هُم الخاسرونَ ، وقال تعالى :

اً ﴿ وَمَنْ يَعْرِضُ عِنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَلَابًا صَعَدًا﴾(٣)أى عذابا شاقًا مؤلما: فطُوبي لمن شُغِل قلبُه ولسانُه بذكر الله عز وجل ، فذكرُ اللهِ من أعظم النَّعه .

فقد روى أبو ذرَّ رضى الله عنه أن النبيِّ ﷺ قال: « ما مِنْ يوم وليلة إلا وللهِ عنَّ وجَلَّ فيه صَلَقةً يَمنُّ بها عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عبادِه مَبَّا ، منَّ اللهُ على عبد بأَفضلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ ﴾ .

وَذِكْرُ اللهُ مَن أَعظَمُ القُرباتُ ، ومن أقوى الأُسبابِ الموصلةِ إلى محبة الله وبالذكر تُستَدْفَعُ الآفاتُ ، وتُستَنْزُنُ الرّحَماتُ .

يقول معاذ بن جبل رضى الله عنه : ﴿ إِنَّ آخَرَ كَالَامِ فَارَقَتُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) الرعد : ٢٨ . (٢) المنافقون : ٩ .

<sup>(</sup>٣) الجن : ١٧ .

رسولَ اللهِ وَلَيْكُ أَنِّى قلتُ: أَيُّ الأَعمالِ أَحبُّ إِلَى اللهِ ؟ قال : أَن تموتَ ولسانُكَ رَطْبٌ من ذكرِ اللهِ » .

وقال معاذ : \* ما من عَمَلِ أَنْجَىٰ من عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ۽ واللهُ عز وجل مع عبدہ المخلص فی الطاعة ، المدوامِ علی ذكرِه يحفظُه ، ويرعاه ، ويثبتُه وينصُره ، وفي الحديث القدسيّ :

﴿ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاه بِي ﴾ .

ومن وصية الحبيب المصطفى وَ اللهِ اللهُ ال

وقال عِيْظِيْكُ : و الباقياتُ الصالحاتُ هُنَّ : لا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ، وسُبْحانَ اللهِ ، والبَّحانَ اللهِ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إِلا بالله » .

وفى الحديث: « كلمتان خَفيفتان على اللسانِ ، ثقيلتان فى الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سُبحان اللهِ وبِحَمَّدِه ، سُبْحَانَ اللهِ العظيم ».

عن أبى هريرةَ رضى الله عنه قال : قال النبيُّ ﷺ ، مَثَلُ الَّذِي يذكر ربَّه والذي لا يذكُرُ مَثَلُ الحَيِّ والمِّتِ » . فاتَّقُوا الله ـ عبادَ الله ـ واذكروه يذكركم ، واشكروا له يَزِدُكم ، وتُوبوا إليه يَتُبُ عليكم .

طُوبَيَى لمن صلق يقينُه واستغرقَ فى طاعةِ ربَّه ، وسبَّح لسانُه وَلَهج بذكرِ الله وشكرهِ والثناء عليه مما هو أهله ، طوبى له وحسنُ مآب . . واتَّقُوا اللهُ ع عباد الله ـ وَسَلُوه من فضلِه يُمْطِيكُم ، واسْتَغْفِروه يَغْفِرْ لكم .

## الدعاء سلاح المؤمن

قال الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اذْعُرِنِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ﴾(١) .. أى : اذكروا ربَّكم ، وادْعوه ، واسألُوه من فضلِه فَإِنَّ الله يحب أن يُسأَل .

قال أنس رضى الله عنه ، إن النبيَّ ﷺ قال : « لِيَسْأَلُ أَحدُكُم رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا ، حَتَّى يَسَأَلُهُ شِمْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ » .

#### أيها المؤمنون :

إن الدعاء سلاح المؤمن ، وعماد الدين ، ونور السموات والأرض ولبس شيء أكرم على الله من الدعاء ، ولبس شيء أنفع منه في تحقيق المطلوب ، ودفع الفسر والشر وتفريج الكرب والهم ، وجلب الخير والبركة ، وإذا فوض العبد أمره إلى الله وأحسن توكله عليه ، وأخطص الاتجاه ، وصدقت نيته ، وحضر قلبه ، وألح على الله في دعائه وسؤاله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته ، موقنًا بالإجابة غير يائس ولا شاك. مُمرًا بعجز نفسه وفاقته وحاجته إلى ربه فإن الله عز وجل لا يرده خائبًا

استمان الرسلُ والصالحون والطيبون والطيبات بالدعاء فى أشدٌ. أوقاتِهم ، وفى أقسى الميحَنِ فأزال الله كُرْبَهم ، وحقق لهم الخير ونجّاهم من الغم ، وآمنهم من الخوف ، وشفاهم من المرض.

فهذا إبراهيمُ الخليلُ عليه السلامُ يجتمعُ عليه أهلُ الكفرِ وهو الوحيدُ بينهم يعبدُ الله ويوحدُه ، ويُوثِقُونه بالحبال ، ويَضْرمون له

<sup>(</sup>۱) غافسر ۲۰.

النار ، ويُلقُونه فيها ، فاستعان عليهم بتفويضِ الأَمرِ لصاحِب الأَمرِ ، وحَمَّدَ اللهُ وصَعَهَ بكلُ صفاتِ الكمال ، وحَمَّده على كل حال ، وأقرَّ له بالله ، ونفَىٰ عنه الحاجة إلى الشريك فقال : و لا إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبحانَك الله المُدَّلُ لا شريك لَك ، وحين استقرّ في النار قال : وحسيى اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ ، أَى الله يكفيني ما أُمَّنَى ويتوكَّ أَمرى كله ، وهو وكيلى ونعم الوكيلُ ، وهذا من أَنفع النعاء حين يصدر من قلب ، واع فاهم ، يقول الرسول والله عن إذا وقعتم في الأَمر المظيم فقولوا : وشبتُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل ، فوض إبراهيم الأَمر إلى صاحبه الذي يقول الشيء كن فيكون ، فقال الله : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدُا وَسَلَامًا على إِبْرَاهِم ﴾ (١) ختحول المكان حوله إلى أَجمل ما يكون من النسيم والطيب والرَّرْ ع، يقول عليه السلام بعد خروجه منها : ﴿ مَا كَنتُ أَيامًا وليانَي قطّ أَطيبَ عيشًا إذ كتت فيها ، ووددتُ أَن أُعيشَ حيانى كلّها مثلَ عَيْشَى إذ كنتُ فيها ، إذ كتت فيها ، ووددتُ أَن أَعيشَ حيانى كلّها مثلَ عَيْشَى إذ كنتُ فيها ،

#### أبها لمؤمنون :

ومحنة النبيَّ أيوبَ عليه السلام كانت قاسيةً شليلةً فقد ابتلاه اللهُ في ماله فهلَك كلَّه ، وكان ذَا ثراء وغِنَى ، وابتُليَ في البنين والبنات فماتوا جميعًا حين الهدم عليهم البيت ، وابتُلي في جسمه بالأمراض الموجعة التي نفَّرت منه الناس فعاش وحيدًا منفردًا تخدمه زوجه الوفية البارة الصابرة وتسمى على قوته ولم يكن هذا الاختبار لحوانه عليه السلام ولكن لتمحيصه وزيادة ثوابه ورفع درجاته .

والنبيُّ محمدٌ وَ اللَّهِ يقول : ﴿ أَشَدُّ الناسِ بَلا ۗ الأَنبِياءُ ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَنْمَالُ ؛ الأَشْلُ ؛ ﴿ وَفَى الحلبِثُ: ﴿ يُبَنِّنَكُ الرَّجُلُ عَلَى فَلْرِ دَيْهِ فَإِنْ كَانَ فَى دَيْنِهِ صَلابِةً زِيدَ فَى بَلاثِه ؟ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٩.

وبلنخ النبي أيوب عليه السلام الغاية فى الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره حتى صار قدوة يُضرَب به المثلُ ، قالت له زوجه : « يا أيوب ، لو دعوت ربَّك يُفرَّجُ عنك ؟ فقال : « قد عشتُ سبعينَ صحيحًا ، فهل قليلً لله أن أَصْبِرَ لَهُ سَبْعِين سنةً » .

ثم شعر النبي الصالح أيوب عليه السلام أن المرض وصل إلى الحد الذي أعجزه عن النهوض للصلاة وأحسّ بشماتة الأعداء اللين أشاعوا أن مرضه إنما هو لغضب الله عليه ، وقد شيل فيا بعد : ما كان أشد عليك في بلايك ؟ قال : شماتة الأعداء . فجأر أيوب عليه السلام ، ورفع أكث الضّراعة إلى عالم الجهر والسرَّ أرحم الراحمين مضرًا عن حاله والله أعلم به - مُقِرًا بعجزه قائلاً : « ربِّ إلى مسنى الفُسرُّ وأنت أرحم الراحمين ، قال الله تعالى : ﴿ وأيوب إذْ نَادَى ربَّه أنّى مسنّى الفُسرُ وأنت أرحم الراحمين ، قال الله تعالى : ﴿ وأيوب إذْ نَادَى ربَّه أنّى مسنّى الفُسرُ

فتوسَّل إلى الله بربوبيته فهو الخالق وهو النافع الضار وهو الشاق ، وأنه أرحم وأظهر فقرَّهُ واحتياجه إلى ربه ، وأقر له بصفة الرحمة ، وأنه أرحم الراحمين ولم يُشْفُ ولم يجزعْ عليه السلام ، وصدَر الدعاء من القلب السافى ، فأجاب الرحمن دعاءه ، وحفظ عبده الصابر ولم يُشمت فيه عدوّه فأمره : ﴿ اركُضْ بِوجِلكَ مَذَا مُغْتَسَلُّ بارِدٌ وشَرَاب ﴾(٢) عدوّ كضَ برجله ونبع الماء ، واغتسل العبد الصابر ، وشرب ، فعاد أنضر وأحسن ما يكون ، وألبسه الله حلة من الجنة ، وأحسن إليه مولاه بعد تمام الصحة بأن آناه أهله الذين ماتوا ليسعد بهم قلبه ، وآناه مثلهم سبح بعنين وسبع بنات أنجبتهم الزوجة الصالحة ليكونوا قرة عين لها وله ،

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : ۸۳ (۲) ص : ۲۶

وأرسل الله سحابة على قدر قواعد داره ، فأمطرت جرادًا من ذهب ، فعمل يجمع فى ثيابه وكما أن البلاء اختبار ، فالنعمة والغنى اختبار فناده ربه : هيا أيوبُ ألم أكنُ أغنيتُكُ عَمًّا تَرى ؟ قال : بلى يارب ، ولكن لا غِنَى لى عَنْ بَر كَتِكَ ، فهو الصابر الشاكر المقرَّ بحاجته إلى ربه دومًا ، ولنتدبر : و وأيُّوبَ إذْ نَادَى ربَّه أَنِّى مَسَّى الضَّرُّ وأَنْتَ أَرْحمُ الرَّعِينِ ، فاستجبنا فه فكشفنا ما به من ضُرَّ وآتَيْناهُ أَهلُهُ وَمُثْلَهُم مَمَّهُم رَحمة مِّنْ عِثْونا وَدِكْرَى للعالِمينَ ، (١) .

فعل الله به ذلك رحمة به ، وتذكيراً للعباد في كل زمان فالله لا يبتلى الصالحين من عباده لهوائهم عليه ، وإنما ليضاعف الثواب لأحبابه ويُعلى منازلهم وليكون أيوب قدوة لكل مُبتل فى الصبر والشكر و وذكرى للعاددن . .

وتعالوا نرى يونس بن متى عليه السلام ، فقد المحتبره الله عز وجل بالحبس فى بطن حوت أمر بألا يأكل له لحمًا ، ولا بشم له عظمًا ، فقد أراد الله أن تكون بطنه لعبده الصالح سِجنًا ، لأن يونس عليه السلام يشس من إيمان أهل قريته ، فأسرع بالخروج منها باجتهاده ، بعد أن أنلرهم بعذاب من الله بعد ثلاثة أيام ظانًا أن الله عز وجل لن يُقسيق عليه ، أو لن يقشي عليه بعقوبة لمكانته عند ربه اولنتدبر قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذَا يُوحَمِّ مُعَافِيبًا فَظَنَّ أَنْ لَنُ لَنَّ لَنُ يَقْدِى

فلما آل الأمر إلى قاع البحر فى بطن الحوث ، وسمع تسبيح الحصا ، وتسبيح دواب البحر سبّح يونس ، وجأّر إلى ربه : ﴿ فَنَادَىٰ فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانِكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّلَمِينِ ﴾(٢) .

<sup>(</sup>١) الأنساء : ٣٨ ، ٨٤ (٢) الأنساء . ٨٠ .

وفى هذا الدعاء توسَّل إلى الله بتوحيده ، ونزَّه ربَّه وقدَّسه ، وأقرَّ يرنس بذبه قائلا : إن (كنت من الظالمين ) وفوض الأمر إلى الله وحده فأجاب الله دعاءه ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم و كذاك نُشجى المؤمنين ) وهنا العبرة والعظة لكل مؤمن ، فالله عز وجل ينجى المؤمنين من شدائدهم ، ويكشف عنهم الضر إذا هم وحدوه وأخلصوا النبة لله واتجهوا إليه بقلوب نقية وبنفوس صافية ، يسألونه من فضله : ﴿ وَكَذَلِك نُنْجِى المُرْمِنِين ﴾ (١) إي إذا لجأوا إلى ربهم كما لجأ يونس ولنتدبر قوله تعلى: ﴿ فَلُولا أَنَّه كِنَانَ بِنَقْ بِهِ إِنِّى يَوْم بُنِيَّدُونَ ﴾ (٢) هنكان إنقاذه ببركة التوحيد والتسبيح والتفويض ولولا ذلك ما خرج من محيسه .

وقد جاء فى الأثره من دعا بدعاء يونسَ استُجِيبَ لهُ \* قال أبو سعيد : يريدبه ﴿ وَكَالَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنينَ ﴾.

قال : عَلَيْكَ : ٥ اسمُ اللهِ الذي إذا دُعِي بِهِ أَجابَ ، وإذا سُثِلَ به أَعْطَى دَعُوةُ يُونسَ بن مَنِّى » .

قال سعيد بن مالك راوى الحديث : قلتُ : يا رسولَ الله : هى ليونسَ بنِ مَتَى خاصةً ليونسَ خاصةً أَم لجماعةِ المسلمين قال : همى ليونسَ بنِ مَتَى خاصةً وللمؤمنين عامةً إِذَا دَعَوًا بِها ، أَلَمْ تسمع قولَ اللهِ عزَّ وجل : ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظَّلماتِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كنتُ من الظَّلمين و فاستَجَبَنَا لَهُ وَنَجَيناه مِنَ النَّم و كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنين ﴾ (٣) فهو شرطٌ من الله لن دعاه . .

وهذه آسية ابنة مزاحم امرأة فرعون ، هي مؤمنةٌ صالحِةٌ وزوجُها

الأنبياء : ۸۸ (۲) السافات : ۱۶۳ و ۱۶۴.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٧٨ و ٨٨ .

خَظَّ عَنيد ، يريد أَن يُكرهَها على الكفر ، فشدَّ لها أُوتادًا في الشمس ، وأَمر أَن تُلقى عليها صخرةٌ عظيمةٌ إن هي لم تكفرُ بالله ، وتؤمنْ بفرعون ، فجانت الملائكة وأظلَّنها من حر الشمس بأُجنحتها .

وجاًرت المرأة الصالحة تريد الخلاص : ﴿ قالت رَبِّ الْبَنِ لِي عِنْلَكَ بَيْنًا في الجَنَّةِ ونَجِّنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَدِلهِ ، ونجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينِينَ ﴾(١) فأجاب الله دعاتما ورأت بيتها في الجنة ، فضحكت ، واستبشرت ، فلما همُّوا بإلقاء الصخرة عليها ، انتزع الله روحها ، ونجاها من القوم الظالمين ، ونزلت الصخرة على جسد لا روح فيه .

فما أعظم رحمة الله فعليكم بالدعاء وفي الحديث :

« سَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ فإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَن يُسأَلَ » .

واتَّقُوا اللهِ عباد اللهــوادعوه وتضرَّعوا إليه يُعطكم، واستغفروه يَغْفِر لكم إنه سبيعُ الدعاء .

<sup>(</sup>١) التحريم : ١١ .

## الخوف والرجاء

قال الله تعالى : ﴿ نَبِّئُ عِبَادِى أَنِّى أَنا الغَفُورُ الرَّحِيمُ • وَأَنَّ عَلَابِى هُوَ العَذَابُ الأَلِيمُ ﴾(١) .

وفى الحديث القدسيّ يقول الله تعالى :

لا أَجْمَعُ على عبدى أمنين ولا أَجْمَعُ له خَوفين ، إِنْ أَمِننى فى
 الدنيا أخفتُه يوم القيامة ، وإِنْ خَافنى فى النّنيا أَمْنتُه يومَ القيامة ،

الله عز وجل واسع الرحمة ، عظيم المنفرة حليم ستّار، عفوٌ لم يُؤيس عباده من رحمته وعفوه ، وقد فتح باب الرجاء على مصراعيه لكل قلب منيب ، وفؤاد نادم ، ولنتذبّر قوله تعالى :

﴿ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُيهِم لا تَقْنَطُوا من رحْمَةِ اللهِ
 إنَّ اللهُ يغفرُ اللنوبَ جَميمًا إنه هو الغفورُ الرحيمُ • وأَنِيبُوا إلى رَبَّكُمْ
 وأشْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ التَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُون . ﴾(٢) .

فتح الله باب القبول لكل تائب ولم يحجُب بفضله مغفرته وعفُّوه عن النادم . . ولنتدبر قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَنُو مَغْفِرَةِ للنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِم وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) الحجر : ۹۹ ، ۵۰ (۳) الرصد: ۲.

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٥٣ و ٤٥.

قال سعيد بنُ المسيب : إن رسول الله وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قال : د لولا عفْوُ اللهِ ورحمتُه وتجاوزُه لما هَمَا أَحَدًا عيشٌ، ولولا عقابُه ووعيلُه وعذابُه لاتَّكَلَ كُلُّ أَحَد ،

نعم . . إِنَّ الله عَمُوَّ عَفُورٌ تَوَابٌ يَقْبَلُ التوبَ ويغفرُ الذنبَ وبَبْسطُ يده بالنّهار ليتوبَ مُسيءُ الليلِ ، ويبسطُ يده بالليل ليتوبَ مُسيءُ النهارِ فضلًا منه سبحانه وإحسانًا . . وهو سبحانه وتعالى سريعُ العقاب ، وعذابه مؤلم منتقم جبّار يُجازى بالعدل فلا ينبغى لعاقل أن ينفلَ طرفة عين عن مراقبته ، والخوفِ منه . . . ينبغى للعاقل أن يستحضر عظمة الله دائمًا ويخشاه فى السرَّ والعلن فعلمُه مُحيط ، وغضبُه شديد ، علمُّ قلوبَ الخافين من غضبه أمنا ، ويُحوَّضُ النادمين الآمفين على ما كان منهم بمحو السيئات وغفرانِ اللنوب وقبول التوبة ، ورفع اللرجاتِ ولنتلام ما يقوله الربُّ عز وجل فى الحديث القدمى :

١ يا عبدى ، لم تَقْنُطُ ؟

ثم يقول : عبدى إن اسْتَقَلَّننا أقلناك ، وإن تُبْتَ إلينا قَبِلناك ، وإن عزمتَ على قصدِنا أَذْنَيْناك ، وإن اضطربَ دليلُك أريناك ،

ثم يقول سبحانه وتعالى :

وإن بكيتَ خشيةً أحضرناك، وإنبكيتَ خوفًا أَمَّناكَ ، وإن بكيتَ أَسَمًّا على ما فاتَك من حُقوقنا عَوَّضناك » .

فالمؤمنُ حقًا هو الذي يخاف ربّه ويرجو رحمته وعفّوه ، فالخوفُ من الله هو اللجام القامعُ عن المعاصى وسببُه معرفةُ شدَّةِ عذابِ الله ، ويُستَى خشية ورهبةً وتَقوىٰ، فالمؤمنُ يخاف من ذُنوبِه ويخْشَى الخاتِمةَ. وتُرْفِيهُ سَوَابِنَهُ . . . والخوفُ يَبعث العبدَ على الانكسار والتواضع. بوالعفاف وانقاء الشُّبهات والبكاء أو النباكى ... أما الرجاء فسببُه معرفة بسكة رحمة الله ، ويُسمَّى طمّاً ورخبة ، وينبغى أن يكون الخوف والرجاء معتدلين فإن الخوف إذا أفرط قد يَجُرُّ صاحبَه إلى البأس من رحمة الله وهو حرام ، وإذا أفرط المرء فى الرجاء قد يجرُّه ذلك إلى الأَمن والغرور وهو حرام ، وإذا كان جانبُ الخوف ينبعى أن يَغْلِب على المرء فى شبابه وأيام قوتِه ونشاطِه .

وفى الحديث القدسى : « ما أقلَّ حياءً مَن يَطْمَعُ فى جنَّنى بغير عملٍ ، كيف أُجودُ برحمتى على مَن بَحِلَ بطاعتى » .

وفى الحديث : ﴿ لُو يَعْلَمُ المُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الْعَقُوبَةُ مَا طَبِعَ بِجَنِّتِهِ أَحَدٌ ، ولُو يَعْلَمُ الكَافَرُ مَا عَنْدَ اللهُ مِنَ الرَّحِمَةِ لِمَا قَيْطٍ مِن جَنَّتُهِ أَحَدٍ » .

فالعارفون بالله تسكنُ نفوسُهم وتطمئنُ قلوبُهم عندما يُذكر عفُوُ الله ورحمتُه وحلمُه ومغفرتُه قال تعالى :

﴿ اللَّذِينَ آمنُوا وَتَطْمَيْنٌ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَيْنُ اللهِ تَطْمَيْنُ اللهِ اللهِ تَطْمَيْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ الل

يقول الحقُّ تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>۱) الرءد : ۲۸ .

﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْيِتِينِ • الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قلوبُهُمْ ﴾ (١) .

وقال عز وجَل ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ النَّيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قَلْوِبُهُم ﴾ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِم آياتُه رَادَتْهُم إِعانًا وعَلَى رَبَّهِم يتوكَّلُونَ ٥ الَّلِين يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَقْفَاهُم يُنْفِقُونَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمَّا ﴾(٢) ﴿

وهذان المعنيان وهما : طمأنينةُ القلبِ ثقةُ بما عند الله من الرحمة والعفوِ والتجاوُز ، والفزعُ من عذابِ الله عندما يُذكر غضبُه وسخطُه. وانتقائه من العصاة سبحانه وتعالى هذان المعنيان نلمحهما في قوله تعالى:

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مُثَانِى تَقْشَيْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبِّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَن بشَاءُ وَمَن يُصْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد ﴾(٣) .

أى تَقْشَعِرُ وَتَصْطرِب وتتحرك بالخوفِ لما في القرآن من الوعيدِ والتخديفِ، وتلينُ وتسكنُ عنه آياتِ الرحمة .

روى العباس رضى الله عند أن الذي ﷺ قال : ﴿ إِذَا اقْشُمُّ جَلَدُ المؤمنِ مِن مِخَافَةِ اللهِ تحانتُ عنه خطاياه كما يُتحَاتُ عن الشجزةِ · المالية ورقُها \* .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله وَ الله عَلَيْكُ قال : « ما اقشعرَّ جلدُ عبدٍ من خشيةِ الله إلا حرَّمه اللهُ على النار ».

وقد وعد اللهُ فى كتابه العزيزِ أَجِلَ الخشيةِ والخوفِ والمراقبة بالمغفرةِ والنعيم الدائم والرحمةِ الشاملة ولنسمعُ اللهُ عز وجل يقول: ﴿ إِن الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبِّهم بالغيبِ لَهُم مَّغْفِرةٌ وأَجَرٌ كبيرٌ ﴾(٤):

<sup>(</sup>١) اللج : ١٤ و ٢٥ . (٢) الأنفال : ٢ – ١٠ .

<sup>(</sup>r) الزمر : ٣٣ . (٤) الماك : ١٠٢ .

ويقول : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّه جَنَّتَانَ ﴾(١) .

ويقول: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقامَ رَبِّه وَنَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الجَّنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ (٢) .

ولقد كان فى قلب رسول الله عَيْمَالِلَيْهِ رقةً عظيمة ، فكان أخشىٰ الناسِ لله وأخوفَهم من نقمته ، وكذلك كان أصحابُه رضوان الله عليهم .

قال أَبُو هريرة رضى الله عنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ أَقُونُ هَذَا الحَدِيثِ تُعْجَبُونَ ۥ وتَصْحَكُونَ ولا تَبْكُون ﴾ (٣) ،

قال أهل الصَّفة : ﴿ إِنَا للهِ وإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُونَ ﴾ ثم بكُوا حتى جرت حموعُهم على خُدُودهم فلما مع النبي عَلَيْكِيُّ بكاءهم بكى معهم ، فبكينا لبكائه ، فقال عَلَيْكِيُّ : ﴿ لا يَلِحُ النَّارَ مَنْ بكى من خشية الله ، ولا يلخلُ الجنة مُصِرٌ على معصية اللهِ ، ولو لمْ تُدْفِيُوا للهبَ اللهُ بكم ، ولجاء بـ وم يُدْنبُون فيغفرُ هم ويرحمُهم إنه هو الغفورُ الرحم » .

والجنةُ غالبة ، والغالى جديرٌ بالتعب والتضحية ، فمن خاف أن يُمُحرمَ نعيمَها بحلول سخط الله عليه فعليه أن يفزعَ إلى الله والناسُ نائمون ، وأن يبكى أو يُتباكى ف ذُلُّ بين يديه ، والمحرومون غافلون ، يروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

و مَنْ خَافَ أَدْلجَ ، ومَنَ أَدلج بلغَ المنزِلَ ، ألا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غالبةٌ ،
 ألاإن سلعة اللهِ الجنَّة ، .

وكان الحبيب المصطنى عَلَيْكَ أَشدً الناس خوفًا من نزول نقمة الله على العباد ، وتَروى عائشة تقول :

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٤٦ . (٢) النازعات : ٤٠ ، ٤١ .

<sup>(</sup>٣) النجم : ٥٩ و ٢٠ و

و وكانَ إذا رأى غَيْمًا عُرف فى وجهه فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، المتناسُ إذا رأوا النينم فرِحُوا رجاء أن يكونَ منه المظرُ ، وأراكَ إذا رأيت غَيْمًا عُرف فى وجهك الكراهة فقال : يا عائشةُ ما يؤمِّننى أن يكونَ فيه عذاب ، قد عُدَّب قومٌ بالربح ، وقد رأى قومٌ العذابَ ، فقالوا : هذا عارضُ مُتطونا »

وكان داود عليه السلام يُعاتَب في كثرة البكاء ، فيقول : دَعُونى أَبكى قبل خروج يوم البُكا ، قبل تحرِيقِ العِظام ، واشتعالِ الحَشَا ، وقبل أن يُومَرَ بي ملائكةً غِلاظً شِدادٌ لا يَعصون اللهُ ما أمرهم ويفْعلون ما يؤمرون .

دخل عثمان على ابن مسعود يعودُه في مرضه اللدى مات فيه فقال : ما تَشتكي ؟ قال : ذُنوبي ، قال : فما تَشتهي ؟ قال : رحمة ربِّي .

وعن زيد بن أرقم قال : قال رجل يا رسول الله ، بِمَ أَتَّى النارُ ؟ قال : قامموع عينيك فإن عينًا بكتُّ من خشية الله لا تمسَّها النارُ أَبداً .. فاتَّقُوا اللهُ عام عادَ الله عام واختره في السرَّ والكَّلَن وتوبوا إليه قدية نصوحًا فالتائث من الذب كمن لا ذنب له .

#### عظة : الخطبة الثانية :

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ الناسَ سألوا النبَّ وَلَيْكُمْ حَي. أَخْفُوه في المسألة فخرج ذاتَ يوم فَصَعدَ المنبرَ فقال: ﴿ سَلُونَى ، لا تسألونى ، عن منى على الله عنه الله عن عن شيء إلا بينتُه لكم ما دمتُ في مقامي هذا ﴾ .

فلما سمع الناسُ ذلك أرَمُّوا ــ سكتُوا ــ ورهبُوا أن يكون بين يُدَى أمر قد حضر ، قال أنس : « فجعلتُ ألتفتُ بمينًا وشمالًا فإذا كل إنسان لاكُّ رأسَه في ثوبه يبكى » .

وسأًل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، أمؤمنُ أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان فإن كنتَ تسأَلني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبِه ورسلِه والجنةِ والنارِ والبعثِ والحسابِ فأنا به مؤمن ، وإن كنتَ تسأَلني عن. قول الله تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ \_ إِلَى قوله ــ: أُولَـٰوَكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَمًّا ﴾ (١) فَوَاللهِ مَا أَذْرَى أَنَا منهم أَمْ لا ؟ .

وقال معاذ بنُ جبل : إن المؤمنَ لا يسكنُ روعُه حتى يتركَ جِسْرَ. جهنَّمُ وراءه . .

عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال : « تُحشرون حفاة عراة عُرلاً قالت عائشة : فقلتُ : يا رسولَ الله ، الرجالُ والنساءُ ينظر بعضُهم إلى بعض؟ فقال : الأَمرُ أَشدٌ من أَن يُهِمّهم ذاك .

وف رواية قال ﷺ : ١ لكلِّ أمرى؛ منهم يومثذ سَّأَنُّ يُغنيه ، لا ينظرُ الرجالُ إلى النساء ولا النساء إلى الرجال » .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢ ــ ٤ .

## كشاف الكتاب

| الصفحة |     |     |           |          |          |          | س       | النه     |            |          |
|--------|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|----------|
| 0      |     |     |           |          |          |          |         |          | تمهيسد     |          |
|        |     |     |           |          |          |          |         |          |            |          |
|        |     |     |           | ل        | م الأو   | القس     |         |          |            |          |
| ٧      |     |     |           |          |          |          | ځ       | بيل ربل  | ادع إلى س  | (1)      |
|        |     | 4   | مفاته     | ة – و    | الدعو    | بقته فی  |         |          | و الداعي إ |          |
| 4      |     |     |           |          |          | •••      | والرفق  | باللين   | ــ الدعوة  |          |
| 1      |     |     |           |          |          |          |         | -        | ۔۔ دعاۃ ء  |          |
| ١.     |     |     |           |          |          |          |         |          | ــ الحكمة  |          |
| ١٠     |     | ••• | •••       | بة       | م القيا. | إلى يو.  | ىل بىا  | ئة والع  | ـ آية محکم |          |
| 11     | ••• |     |           |          |          |          |         |          | ـ السب ا   |          |
| 14     |     | ••• |           |          |          |          |         |          | – توضيح    |          |
| ۱۳     | ••• |     |           | للداعى   | . منها   | , لايد   | رر التي | والأم    | ۔ الصفات   | -        |
| 19     |     | رة. | نة المنو  | ) بالمدي | 灩        | مد ( تۇ  | نی مح   | جمعة لل  | ول خطبة    | (ب)      |
| **     |     |     |           |          | . (      | <b>W</b> | النبى ( | خطب      | من صدور    | (~)      |
| 74     |     |     |           |          |          |          | ـــوة   | ل الدء   | صيحة لأه   | (د) ن    |
|        |     |     |           |          |          |          |         |          |            |          |
|        |     |     |           |          | الثانى   | القسم    |         |          |            |          |
| **     |     |     |           |          |          |          | نس      | كية النا | أثره فی تز | الدين و  |
| ٣٣     |     |     |           |          | لجنة )   | لناس ا   | دخل ا   | کثر ما ی | وية : (أَ  | وصية نب  |
| ٣٨     | ••• | . 4 | ة الثانيا | خطب      | ¥.       |          |         |          |            |          |
| 44     |     |     |           |          |          |          | الأمار  | لموامة و | لطمئنة وال | النفس ا. |

|      |         |          |           |            |                 |             | النص     |                                        |                     |
|------|---------|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------------------|---------------------|
|      |         | <b>:</b> |           |            | ·               | اء حق       | الجسز    | ہ حق و                                 | البعد               |
|      | •••     | 2        | ة الثانيا | للخطبأ     | · 逃             | رسول ﷺ      | ظات اا   | ( من عا                                |                     |
|      |         |          |           |            |                 | ۔<br>صرون . | أفلا تب  | أنفسكم                                 | <br>وفي             |
|      |         | :        |           |            |                 |             |          |                                        |                     |
|      |         |          |           | :          |                 |             | إلا الله | لم الغيب                               | لايه                |
|      | •••     |          |           |            | ى               | الله المستق | سراط     | لأم هو م                               | الإس                |
| •••  |         |          | <b>:</b>  |            |                 |             |          |                                        |                     |
|      |         |          |           | لحالص      | النبى ا         | ، التوحيد   | خمنت     | لکرسی ت                                | آية ا               |
|      |         |          |           | بادقون     | وأنتم ص         | محلفوا إلا  | غ ولا ع  | لوا أيمانك                             | احفة                |
|      |         |          |           | <b>::.</b> | •••             |             | لله ؟ .  | ولبساء ا                               | من أ                |
|      |         |          |           |            | لكريم           | القرآن ا    | وية من   | السنة النب                             | منز لة              |
|      |         |          |           | نية »      | طبة الثا        | ــ و للمخ   |          |                                        |                     |
|      | •••     |          |           |            | •••             | نخير        | ي إلا    | اء لا يأة                              | الحيـ               |
|      |         |          | ·         | الثالث     | القسم           |             |          |                                        |                     |
|      |         |          |           |            |                 |             | توبات    | ات المك                                | الصلو               |
| •••  |         |          | •••       |            | •••             | لثانية »    | خطبة ا   | u U                                    |                     |
|      |         | . «      | - آدامها  | کمها ـ     | la              | عة « فضا    | لاة الجم | ا _ صا                                 | 1                   |
|      |         | لجمعة    | ىنى ا     | بة أخر:    | ۽ خط            | ب الجمعة    | ن آدار   | ^ » — '                                | ť                   |
|      |         |          |           |            | •••             |             |          | ئتاب .                                 | أم الك              |
|      |         |          |           |            |                 | «           | الثانية  | للخطبة                                 | , –                 |
|      |         |          |           |            |                 |             | سلام .   | ركن الإ                                | الزكاة              |
| ,    |         |          |           |            |                 | ى           | البركاد  | لحبرات و                               | شهر ا               |
| 4 :: | · · · · |          |           | ,          |                 | .,.         | .,.      | الرواتب                                | السنن               |
|      |         |          |           | الثانية    | اللخطبة الثانية | الثانية     | اله حق   | ظات الرسول المخطبة الثانية أفلا تبصرون | في حتى والجرزاء حتى |

| الصفحة |     |         |        |        |            |          |        | النص                                   |
|--------|-----|---------|--------|--------|------------|----------|--------|----------------------------------------|
| 144    |     |         |        |        | :.:        | :::      | :.:    | فرض على المستطيع :                     |
| 1 2 1  |     |         |        |        |            |          |        | بيـــوت الله                           |
| 127    | ••• | •••     |        | .:.    | •••        | •••      |        | صيام النطوع ::                         |
| 101    |     |         |        |        |            |          |        | « الحطبة الثانية »                     |
| 108    |     |         | •••    |        | •••        |          |        | عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۰۸    |     |         |        |        |            | ىن       | المسلم | التطهر والنظافة فى حياة                |
| 171    | ر   | ن النصر | لتحقيز | أساسية | دعائم      | ضحية     | طة وال | الصبر والمدسابرة والمرابا              |
|        |     |         |        | Č      | الرابِ     | القسم    |        |                                        |
| 171    |     |         |        |        |            | نباتها » | وواج   | الأخوة فى الله « حقوقها                |
| ١٧٧    |     |         |        |        | الشرع      | العقل و  | ن في ا | الحاسد والحسد مذموما                   |
| YAİ    |     |         |        |        |            | والخبر   | , النر | الأمانة من خصال أهر                    |
| ١٨٦    |     |         |        |        | خطبة ا     |          | •      | ٠.                                     |
| ۱۸۸    | ••• |         | •••    |        |            |          |        | التعاطف والتراحم :                     |
| 198    | ••• |         | •••    | •••    | •••        | •••      |        | ــ ه الخطبة الثانية ،                  |
| 147    | ••• |         |        |        |            | ·        | هما .  | بر الوالدين وواجبنا نحو                |
| 7      |     | •••     | •••    | •••    |            | فاعي     | ىم الأ | النميمة والنمام دونهما س               |
| 4.0    |     | •••     |        |        |            |          |        | طوبی لمن طاب کسبه                      |
| 7.9    |     |         |        |        |            |          |        | الربأ وآثاره السيئة                    |
| 418    | ••• | •••     | •••    | •••    | •••        | •••      | •••    | صلة الرحم                              |
| ***    | ••• | •••     |        | :.:    | <b>:::</b> |          | :.:    | للخطبة الثانية                         |
| 177    | ••• | •••     | •••    | •••    | •••        |          | •••    | طوبی لمفاتیح الحیر .                   |
| 777    | ••• | •••     | •••    | •••    | •••        |          | •••    | الزنى وآثاره السيئة                    |
| 741    |     | •••     |        |        |            | •••      |        | الرشوة من مفاتيح الشر                  |
| 747    | ••• | •••     | •••    | •••    | ,          | •••      | •••    | لم شهدتم علينــــا ؟ .                 |

#### - 707 -

| الصفحة                    | النص                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 71                        | رعماية اليتيم ومسؤوليتنا عنه                  |
| Y£0                       | للخطبة الثانية                                |
| 727                       | يا معاذ أحسن خلقك للناس                       |
|                           | للخطبة الثانية                                |
| 761                       | الخمسر أم الكبائر                             |
| ر الله بالإحسان إلىهم ٢٥٥ | أخلصوا العمل لله ، وأحسنوا إلى من أ.          |
| , h                       |                                               |
| لحامس                     | القسم ا                                       |
| Y\W                       | عموم رسالة النبي (ﷺ )                         |
| t t                       | في مولد النبي (ﷺ) ﴿ طلع اللياة نجـ            |
|                           |                                               |
| YV\$                      | الصلاة على النبي ( ﷺ )                        |
| YV4                       | هجرة النبي ( ﴿ اللَّهِ ﴾                      |
| •                         |                                               |
| مادس                      | القسم الس                                     |
| YAY                       | الزواج وبناء الأسرة الصالحة<br>للخطبة الثانية |
| ت الزوجة) ٢٩٤             | لكى تدوم العشرة بين الزوجين ( واجبا           |
|                           | اتقوا الله فى الطلاق                          |
|                           | للخطبة الثانية                                |
| Ψ·Υ                       | استوصوا بالنساء خبراً                         |
| 111 III III III           | – « للخطبة الثانية »                          |

#### - YOY -

| الصفحة     |   | النص                                      |  |  |  |
|------------|---|-------------------------------------------|--|--|--|
|            |   | القسم السابع                              |  |  |  |
| ۳۱۰        |   | إلى متى الغفلة ؟                          |  |  |  |
| ۳۲۱        |   | بالشكر تدوم النعم                         |  |  |  |
|            |   | فى الاستغفار بركات الدين والدنيا          |  |  |  |
| ۳۳۱        |   | للخطبة الثانية                            |  |  |  |
| <b>***</b> |   | ذكر الله محيى القلوب وتستنزل به الرحمات . |  |  |  |
| ۳٤،        |   | الدعاء ســــلاح المؤمن                    |  |  |  |
| ۶۶۲        | ; | الخوف والرجاء                             |  |  |  |
| ۳۰۲        |   | ــ د عظة للخطبة الثانية ،                 |  |  |  |

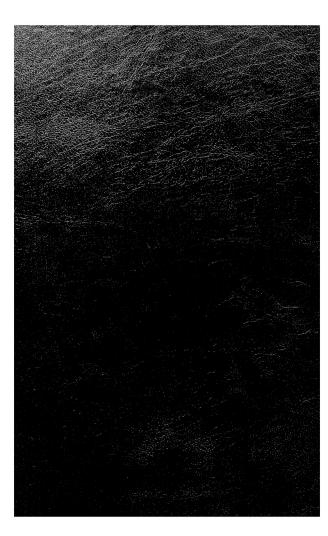